

ļ

e,

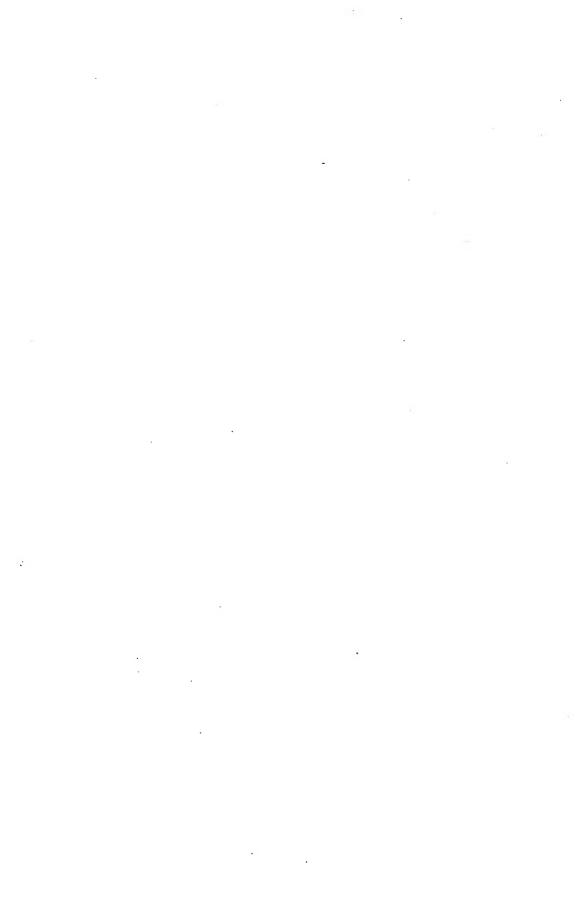

زُيْدَةُ الرَّقْوَالِ فِي رافعنا الشيخ بدر الدين محد بن محد بن مالک (ابن الناظم) المتوفى سنة 686 ه دراسة وتحقيق عادل عبد المنعم أبو العباس



#### للنشر والتوزيع والنصدير

نافذتك على الفكر العربي والعالمي من خلال ما تقدمه لك من روائع الفكر العالمي والكتب العلميية والأدبية والطبيعة ونسوادر الستراث واللغات الحيسة. شسعارنا: قدم المبليد.

وبسعر رخيص

بشرف عليها ويديرها مهندس

#### مصطفى عاشور

۲۱ شارغ مجد فرید . (انگزهآر صدر الجدیدید . انقامر آ تلیفوزر) ۲۹۲۷۲۳ - ۲۹۲۷۲۳ فلکس: ۲۹۲۸-۲۹۲۸۳ فلکس: Wob sites www.lbnsina-eg.com E-mail : Info@ibnsina-eg.com

#### جميع الحقوق محفوظة للناشر

لا يجوز طبع أو نسخ أو تصوير أو تسمجيل أو اقتباس أي جبزء من الكتاب أو تخزينه بأية وسيلة ميكانيكية أو اليكترونية بدون إذن كتابي صابق مسن الناشسر.

ابن الناظم. محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي. أبو عبد الله بدر الدين النحوي. ٢٠٠٠

زيدة الأقوال في شرح لامية الأفعال/ تأليف بدر الدين محمد بن محمد بن مالك (ابن الناظم)؛ دراسة وتحقيق عادل عبد المنعم أبو العباس. ط١ القاهرة: مكتبة ابن سينا، ٢٠١٧

تدمك ۷ ۹۷۸ ۷۶۱ ۷۷۹ ۸۷۸

١- اللغة العربية- النحو.

أ- أبو العباس، عادل عبد المنعم (دارس ومحقق). ب- العنوان باد العنوان عبد المنعم (داره)

> رقم الإيداع: ٢٠٣١١ / ٢٠١٧ الترقيم الدولي، 7 - 195 - 447 - 977 - 978

الإخراج القنى: وليد مهنى على

## تطاب جميع مطبوعاتنا بالملكة العربية السعودية من مكتبة الساعى للنشر والتوزيع

> مطابع العبور الحديثة – القاهرة تليفون: ٤٤٨٠٠١٣ فاكس: ٩٩٩٠٤١٢







## تقتستيم

الحمدُ لله، وصلى الله وسلمَ على خاتمِ رسلِ اللهِ، وعلى آله وصحبهِ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم يقومُ الناسُ فيه لرب العالمين.

وبعد،،

فقد عرفَ عاشقوا اللغة العربية الإمامَ العلامةَ جمال الدين بن مالك من خلالِ ألفيتهِ الشهيرة في علم النحو، والتي أطلقوا عليها «ألفية ابن مالك»، وهي منظومة مباركة وقف على شرحها والتعليق عليها عشرات النحاة، وكان من أشهرهم «شرح ابن عقيل» و «شرح الأشموني».

ولكنَّ القلائل هم الذين يعرفون أن لابن مالك منظومات أخرى في علوم القراءات، والتصريف، لم تنل شهرة الألفية.

وكان من بين هذه المنظومات «لاميةُ الأفعال» في علم الصرف وهي عظيمةُ النفع، جليلةُ القدْرِ، تصدَّرَ لشرحِهَا علماء أجلاء معرفونَ بتبحرهم في علوم العربية عامَّةً وصرفها خاصةً منهم:

أ- بدر الدين محمد بن محمد بن عبد الله الطائي «ابن ناظم اللامية»، وقد توفى سنة 686هـ، وسمى شرحه «زبدة الأقوال شرح لامية الأفعال».



63

- ب- محمد بن عباس التلمساني، صاحب «تحقيق المقال وتسهيل المنال في شرح لامية الأفعال»، وقد فرغ منه سنة 518هـ.
- ج- محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي المعروف بـ «بَحْرَق» المتوفى سنة 930 هـ، وله عليها شرحان:
- أحدهما: كبير وقد سماه "فتح الأقفال وضرب الأمثال بشرح لامية الأفعال"، وهو أجمع الشروح وأسهلها وأوعبها وأوسعها من حيث الأمثلة والتوضيح.
- والثاني: سماه «الشرح الصغير للامية الأفعال» بدار الكتب رقم 26 مجاميع.
- د- ابن يحي، ولكتابه نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 696، فن «مجاميع» صرف.
- هـ- البرماوي، وكتابه مخطوط توجد له نسخة في مكتبة الأزهر تحت رقم 696 صرف.
- و- شرح لامية الأفعال «لمجهول» وتوجد نسخته في مكتبة الأزهر تحت رقم 696 صرف.
- ز- شرح لامية الأفعال «لمجهول» وتوجد نسخته في مكتبة الأزهر تحت رقم 997، صرف.

كما أن للامية حواشي متعددة على الشروح السابقة وغيرها مما يؤكُّدُ على أهميتها واهتمام العلماء وطلاب العلم بها.





#### • صاحب اللامية في سطور

صاحِبُ «لامية الأفعال» عَلمٌ من أعلام اللغة، ويكفي أن طلاب العلم يعرفون أنه صاحب الألفية التي يطلقون عليها «ألفية ابن مالك» في النحو، يحفظونها ويدرسون شروحها وحواشيها.

لذا سوف أوجز الحديث عنه في سطور موضحًا شيئًا من حياته وثقافته.

- إنه أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الجياني الطائي.
- ولد بمدينة «جَيَّان» الأندلسية سنة 601هـ، وقيل قبلها بسنة أو سنتين على اختلاف بين المترجمين له.
- بدأ طلب العلم والتحصيل في مدينة «جَيَّان» بالأندلس فأخذ عن بعض العلماء المشهورين فيها القراءات والنحو.
- انتقل إلى بلاد المشرق والتقى بكثير من العلماء والأجلاء، وأخذ عن بعضهم وحضر مجالس المقدَّمين منهم وعلى رأسهم «ابن يعيش»، و«العلم السخاوي، و«ابن عمرون الحلبي»، و«أبو عمرو الكردي»، وعشرات غيرهم.
- تتلمذ على يديه الإمام «النووي»، و«شمس الدين ابن جعوان الأنصاري»، وابنه «بدر الدين بن مالك» أحد شراح اللامية والمعروف بـ «ابن الناظم»، والعلامة علم الدين «البرزلي»، و «بدر الدين ابن جماعة»، ومئات غيرهم.

#### • مؤلفاته

أثرى «ابن مالك» المكتبة الإسلامية بالعلوم النافعة التي مازالت شاهدة على



عُلُوِّ كعبه وسعةِ علمه، والتي تدل على أنه كان يولي جُلَّ اهتمامه لخدمة كتاب الله وسنة رسوله على المعتمل بلغتهما لغة الضاد الشريفة. فقد ترك لنا مؤلفات في القراءات القرآنية، وفي إعراب الحديث الشريف وفي علم الأصول، وفي

العروض، وفي جوانب اللغة التي اهتم بها نظمًا ونثرًا، ومن أهم مؤلفاته:

- الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد.
  - الاعتماد في نظائر الظاء والضاد.
    - الإعلام بتثليث الكلام «نظم».
- الألفية، وهي المعروفة بألفية ابن مالك.
  - ه التعريف بضروري التصريف.
    - ثلاثيات الأفعال.
- لامية الأفعال، وهي التي اخترنا أحد شروحها لتكون من مصادرك الصرفية
  - منظومة فيما ورد من الأفعال بالواو والياء.
    - وإيجاز التعريف في علم التصريف.

وغيرها من الكتب المطبوعة والمخطوطة.

#### • وفاته:

كان ابن مالك كالشمس في رابعة النهار، فقد سارت الركبان بأخباره، واعترف بعلو منزلته ورفعة شأنه الحاضر والباد، والقاصي قبل الداني، ويكفيه ما ترك من تراث علمي ليكون أعظم دليل وأقوى حجة على ما عُرِف عنه من سعة العلم وشمول المعرفة.



وقد أجمع المترجمون له على أنه بعدما أدى ما عليه من واجب البلاغ، ومن خدمة دينه ولغته وثقافة أمته، وبعد أن ترك من التلاميذ من يواصل رسالة العلم وخدمة طلابه، رحل إلى الله راضيًا مرضيًا سنة 672هـ، ودفِنَ بدمشق، فرحمة ونورًا لروحه الطاهرة مقدار ما أدى وأسدى ونصحَ وأعطى.

#### • وقفة مع حياة الشارح:

وهذه نبذة موجزة من حياة الشارح ابن الناظم مؤلف «زبدة الأقوال شرح لامية أبنية الأفعال، لتدرك أن الولد سِرُّ أبيه، ولتقول بعد أن تعرفَ علمه وأدبَه وثقافته، حقًا: «هذا الشَّبْلُ من ذاك الأسَد»!!

إنه أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي، المعروف ببدر الدين ابن الناظم نسبة إلى أبيه الذي نظم هذه اللامية.

ولد سنة 640هـ، واتسم منذ طفولته بالذكاء وصحة الذهن، وكان في بدايته يغلب عليه المزاح واللعب وعشرة من لا يصلح من الناس، فحذره أبوه فلم يستجب فأقصاه عن دمشق، وسكن بعلبك.

تلقى العلم، حتى صار إمامًا في النحو وعلوم اللغة والمنطق والفقة والأصول. لما مات أبوه «ابن مالك» طُلِبَ إلى دمشق ليخلف أباه في وظيفته، فتصدى للاشتغال بالتصنيف حتى صار إمامًا في علوم البيان والبديع، وقد انتفع الناس بعلمه.

#### • مؤلفاته:

ألف ابن الناظم مصنفات متنوعة تدل على علو كعبه وتفوقه، ومن بين هذه



63

المؤلفات شروحه لكتب والده، وكذلك ما اختص بتأليفه في علوم البيان، ومن مصنفاته:

- آ -روض الأذهان في البديع والمعاني والبيان.
- 2 زبدة الأقوال شرح لامية الأفعال، وهو كتابنا هذا.
- 3 شرح الألفية التي نظمها والده، وهي ألفية ابن مالك في النحو.
  - 4 شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لوالده، وكان قد أتمه.
    - 5 -شرح الكافية الشافية في النحو لوالده.
      - 6 شرح ملحة الإعراب للحريري.
- 7 المصباح في اختصار المفتاح للسكاكي وهو في علوم البلاغة.
  - 8 مقدمة في العروض.
    - 9 مقدمة في المنطق.

وهناك مؤلفات أخرى ذكرها العلماء الذين ترجموا له، ومنهم صاحب كشف الظنون، وصاحب مفتاح السعادة، وصاحب طبقات الشافعية وغيرهم.

#### • وفاته:

وبعد رحلة عطاء وامتداد لعلم والده العلامة ابن مالك تُوفِيَ ابن الناظم وهو ما يزال في مرحلة الكهولة، وقيل: مات عن نيف وأربعين سنة، وذلك بمرض القولنج، وهو اعتلال القولون الذي كان يعتريه كثيرًا، ودفن في دمشق يوم الأحد الثامن من محرم سنة 686هـ، فرحمة الله عليه وعلى أبيه جزاء ما قدما للأمة من علم ما تزال تنهل منه، وسلام عليهما في الصالحين.



## وقفة مع لامية الأفعال

تختص هذه «اللامية» بعلم الصرف، وهو العِلْمُ الذي تُعْرَف به أصول كلام العرب من الزوائد الداخلة عليها، أو هو علم تعرفُ من خلاله أحوال أبنية الكلمة.

وقد أراد العلامة «ابن مالك» أن ييسر هذا العلم على الطلاب فوضع هذه المنظومة التي احتوت على مائة وأربعة عشر بيتًا، رويَّها حرف اللام، تعرضَ في أغلبها للأفعال مثل: الفعل المجرَّد وتصاريفه، وأبنية الفعل المزيد، واتصال الفعل الماضي بتاء الضمير أو نونه، وأحكام الفعل المضارع، وفعل ما لم يسم فاعله، وفعل الأمر.

وقد بدأ «ابن مالك» لاميته بأربعة أبيات جعلها مقدمة لنظمه، ثم تحدث في موضوعه، ثم ختم اللامية بخمسة أبيات حمد فيها الله على أن مَنَّ عليه بإكمال ما إليه قصد، مصليًا على النبي الخاتم على الله ستر زلاته، داعيًا إياه أن يجعله من المستبشرين لا من الخائفين.

وهدفه الأسمى تيسير علم الصرف بهذه اللامية، كما يسر علم النحو بألفيته المشهورة.





### العمل والمنهج

يُعَدُّ عمل ابن الناظم في لامية أبيه من الأعمال الموجزة المختصرة التي يحتاج إليها طالب علم الصرف بعد حفظه للامية الأفعال ولكن شرحه يحتاج إلى توضيحات وتعليقات في بعض المواطن، وهذا ما جعلني أعود إلى الشروح الأخرى التي قام بها أعلام من النحاة وعلماء اللغة، وعلى رأسهم الإمام العلامة «بَحْرَق الحضرمي» في شرحه الكبير، فقد أفدتُ منه ووضعت ما رأيتُ أهميته للطالب في حاشية الكتاب.

ولما كان الهدف لدى كثير من طلاب العلم أن يحفظوا اللامية رأيت أن أضعها في بداية الكتاب لأجمع له بين المتن والشرح.

علقت على بعض المواضع وأشرت إلى مواضع الاستشهاد في الأبيات التي ذكرها المصنف دون إطالة أو إطناب.

عرفت بالناظم والشارح وبما قدماه للعربية من مصنفات مازالت تنفع الناس، سائلًا الله الهداية والتوفيق.

عادل عبد المنعم أبو العباسر





## صور المخطوط

مكاب زبدالافوال فرشرة مقيده ه م ابنيية الافعال اليف الشيخ . م الامل العالم العلامة بدر ، ه د الدين بيرمود بزالها ، ع العزمة خلاالدين ي ه الوميد الده .

ماكدالاندلسوالطأ والجباني غفراس زلامة ا

العالمين العالمين العالمين المخطوط المخطوط المخطوط المخطوط المخطوط المغطوط المغلوط ال

الله التوس الحديد ويست المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة الله المستحدة الله في المستحدة الله في المستحدة الله والمستحدة والدى وحده الله في المنطقة المنطقة والدى وحده الله في المنطقة والدى وحده الله في المنطقة والمنطقة المنطقة المنطق

ما در النعال والموج المفتعلا بالى ومك وزعين العطال من النعال المعرف وتصاديب النعال المعرف وتصاديب النعال المعرف النعال ومك وزعين الوعلى وتعالى وتعال

الورقة الأولى من النسخة الثانية



ويهي ستعين المام العالم العلامة بدرالدين الرجيد عبداماب الامام العكامة جأل الدين ابرعيدالداب ماه لليافي الاذلسى الناءي برقهم إس هذه المناف نشيرا على قصيدة والديريمة اسفى ابنيتر الافعال ومايتسل مها رغى ذكرما يحتاج البمث الامثلة وامبناح الستبهم وتغير الغرشيف المداد لأبغى مربدلاجة البلغ من مفوانر الاملاء وم مو در م فمالسلاة على إلى ري وعلى ساءاتنا الرومعيد العفلاء - وجدنا لفعلُ مُنْعِكُم تَصْفُ \* عِيزَ مَنَا الْلَغَدُ الْإِمِلْ وَالْسَلَا وَ م فهاك نظرا محيطا فإلهم وقد ، يعرى التناصل من يتحذ المخالاء باست ابنية ألغعل الجرد ونعارية بعلل النعاذو والتوس ا و معلا يا في وعكس ورهين ا وعلى معد الا عد إ إ جمل الأوادرجلي لمبن تلاثي ودباعى وحالبست مغهعاب أيرآ لغنواء اوالامرالتلائ منه تلنها ومثلم فعل نعتد اوله وفالدعوض وذهب وفعل بنيع اولدوكس فالمدغويث مرمع فعالبتع اولهم وتناغيه غوظرت وشرف ولأماعي منه وأزز وأحد معلانبتج الاول والتالث عنود حزج وسبزج سبرع علي الاماهناه والطرحن فعلالهم فيآلمنا يع وافتح مضع الكسط المبني من فعلاس وجهان فيرمن احست وغربت ومنت انع بليت ببست ا وَلَه بِلِيرُوهِ وَالرَّافِيلِ الكسيضا من وبهث ووفي وبرم وبهعت ومعتدم وللست علا وتعسَّس مع وري الج احوها وا لم كسنرلعيوسنا بلى فعلاسَ بنا المضارع من فعل على نفعل بفرالعين

الورقة الأولى

منظومة ميت الأفعن المناه





الْحَمْدُ للهِ لَا أَبْخِي بِهِ بَدَلَا ثُمَّ ٱلصَّلَاةُ عَلَىٰ خَيْرِ ٱلْوَرَى وَعَلَى وَبَعْدُ فَٱلْفِعْلُ مَنْ يُحْكِمْ تَصَرُّفَهُ وَبَعْدُ فَٱلْفِعْلُ مَنْ يُحْكِمْ تَصَرُّفَهُ فَهَاكَ نَظُمًا مُحِيطًا بِٱلْمُهِمِّ وَقَدْ

حَمْدًا يُبَلِّغُ مِنْ رِضْوَانِهِ ٱلأَمْلَا سَادَاتِنَا آلِهِ وَصَحْبِهِ ٱلْفُضَلَا يَحُرْ مِنَ ٱللَّغَةِ ٱلأَبْوَابَ وٱلسُّبُلا يَحُرْ مِنَ ٱللَّغَةِ ٱلأَبْوَابَ وٱلسُّبُلا يَحُوي ٱلتَّفَاصِيلَ مَنْ يَسْتَحْضِرُ ٱلْجُمَلَا

#### باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه

يَأْتِي وَمَكْشُورَ عَيْنٍ أَوْ عَلَىٰ فَعَلَا اللهِ عَمْنِ مَوْضِعَ ٱلْكَسْرِ فِي ٱلْمَبْنِيِّ مِنْ فَعِلَا تَ ٱنْعِمْ بَئِسْتَ يَئِسْتَ ٱوْلَهُ يَبِسْ وَهِلَا تَ ٱنْعِمْ بَئِسْتَ يَئِسْتَ ٱوْلَهُ يَبِسْ وَهِلَا وَرِمْ وَرِعْتَ وَمِقْتَ مَعْ وَفِقْتَ خُلَا كَدْا ٱلْمُضَاعَفُ لَازِمًا كَد: حَنَّ طَلَا كَشْرٍ كَمَا لَازِمٌ ذَا ضَمِّ ٱحْتُمِلَا كَسْرٍ كَمَا لَازِمٌ ذَا ضَمِّ ٱحْتُمِلَا وَجُمَةَ يُنِنِ هُـرَّ وَشَـدً عَلَمَ مَا كَدُهُ عَلَلا وَجُمَة يُنِنِ هَـرَّ وَشَـدً عَلَمَ مَلَلا عَلَىٰ وَعَلَمَ مَلَلَا عَلَىٰ وَمَلَلَا عَلَىٰ وَمَلَا عَلَىٰ وَمَا عَلَىٰ وَمَلَا عَلَىٰ وَمَا عَمْ وَمَا عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَمَا عَلَىٰ وَاعْلَىٰ فَعَلَىٰ وَمَا عَلَىٰ وَمَا عَلَىٰ وَمَا عَلَىٰ وَمَا عَلَىٰ وَمَا عَلَىٰ وَمَا عَلَىٰ وَمِا عَلَىٰ وَالْمَا عَلَىٰ وَمَا عَلَىٰ وَمَا عَلَىٰ وَالْمَا عَلَىٰ وَالْمَا عَلَىٰ وَمَا عَلَىٰ وَالْمَا عَلَىٰ وَالْمَا عَلَىٰ وَمَا عَلَىٰ وَالْمَا عَلَىٰ وَالْمَا عَلَىٰ وَالْمَا عَلَىٰ وَمَا عَلَىٰ وَمَا عَلَىٰ وَالْمَا عَلَىٰ وَمَا عَلَىٰ وَالْمَا عَلَىٰ وَالْمَا عَلَىٰ وَالْمَا عَلَىٰ وَالْمَا عَلَىٰ وَالْمَا عَالَىٰ وَالْمَا عَلَىٰ وَالْمَا عَلَىٰ وَالْمَا عَلَىٰ وَالْمَا عَ

وَأَلَّ لَمْعًا وَصَرْخًا شَكَّ أَبَّ وَشَدَّ

أَيْ عَدَا شَقَّ خَشَّ غَلَّ أَيْ دَخَلَا ٱلْمُزْنُ طَشَّ وَنَسَلَّ أَصْلُهُ ثَلَلًا ــتٌ كَمَّ نَخُلٌ وَعَشَّتْ نَاقَةٌ بِخَلَا ٱلصَّلْدُ حَدَّتْ وَتُرَّتْ جَدَّ مَنْ عَمِلَا نٌ عَنَّ فَحَّتْ وَشَذَّ شَحَّ أَيْ بَخِلًا رٌ وَٱلْمُضَارِعُ مِنْ فَعَلْتَ إِنْ جُعِلَا مَضْمُومَ عَيْن وَهَذَا ٱلْحُكْمُ قَدْ بُذِلَا دَاعِي لُزُوم ٱنْكِسَارِ ٱلْعَيْنِ نَحْوُ (قَلَا) عَنِ ٱلْكِسَائِيِّ فِي ذَا ٱلنَّوْعِ قَدْ حَصَلَا بٱلِاتِّفَاقِ كَآتٍ صِيغَ مِنْ سَأَلَا ضَمٍّ كَـ: يَبْغِي وَمَا صَرَّفْتَ مِنْ دَخَلًا مِنْ جَالِبِ ٱلْفَتْحِ كَالْمَبْنِيِّ مِنْ عَتَلَا لَفِقْدِ شُهْرَةٍ أَوْ دَاعِ قَدِ آعْتَزَلَا

وَقَشَّ قَوْمٌ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ جَنَّ وَرَشَّ أَيْ رَاثَ طَلَّ دَمٌ خَبَّ ٱلْحِصَانُ وَنَبْ قَسَّتْ كَذَا وَع وَجْهَيْ صَدَّ أَثَّ وَخَزَّ تَرَّتْ وَطَرَّتْ وَدَرَّتْ جَمَّ شَبَّ حِصَا وَشَطَّتِ ٱلدَّارُ نَسَّ الشَّيْءُ حَرَّ نَهَا عَيْنًا لَـهُ ٱلْـوَاوُ أَوْ لَامًا يُجَاءُ بِهِ لِمَا يَسَدُلُّ عَلَىٰ فَخْر وَلَيْسَ لَهُ وَفَتْحُ مَا حَرْفُ حَلْق غَيْرُ أُوَّلِهِ فِي غَيْر هَذَا لَدَى ٱلْحَلْقِيِّ فَتْحًا أَشِعْ إِنْ لَمْ يُضَاعَفْ وَلَم يُشْهَرْ بِكَسْرَةٍ أَوْ عَيْنَ الْمُضَارِعِ مِنْ (فَعَلْتَ) حَيْثُ خَلَا فَٱكْسِرْ أَو ٱضْمُمْ إِذَا تَعْبِينُ بَعْضِهِمَا

## فصل في بيان أحكام اتصال الفعل الماضي بتاء الضمير أو نونه

وَٱنْقُلْ لِفَاءِ ٱلثُّلَاثِيْ شَكْلَ عَيْنِ إِذَا اعْدِ أَوْ نُونِهِ، وإذَا فَتْحًا يَكُونُ فَمِنْد



#### باب أبنية الفعل المزيد فيه

وَالَىٰ وَوَلَّى ٱسْتَقَامَ ٱخْرَنْجَمَ ٱنْفَصَلا وَعَارِيًا وَكَانَاكُ اهْبَيَّحَ ٱعْتَدَلا وَعَارِيًا وَكَابُسْ سَنْبَسَ ٱتَّصَلا لَىٰ مَعْ تَوَلَّىٰ وَخَلْبَسْ سَنْبَسَ ٱتَّصَلا لَىٰ مَعْ تَوَلَّىٰ وَخَلْبَسْ سَنْبَسَ ٱتَّصَلا حَقَىٰ قَلْنَسَتْ جَوْرَبَتْ هَرْ وَلْتُ مُرْتَحِلا حَقَىٰ قَلْنَسَتْ جُوْرَبَتْ هَرْ وَلْتُ مُرْتَحِلا حَشَفْتُ ٱجْفَأَظَّ ٱسْلَهَمَّ قَطْرَنَ ٱلْجَمَلا الْذَلَهُسَ ٱشْتُحِلا الْذَلَهُسَ ٱشْتُحِلا مَلَى وَاجْتَنِبْ خَلَلا مَلَى وَاجْتَنِبْ خَلَلا

كَأَعْلَمَ ٱلْفِعْلُ يَأْتِي بِٱلزِّيَادَةِ مَعْ وَٱفْعَلَ ذَا أَلِفٍ فِي ٱلْحَشْوِ رَابِعَةٍ تَدَحْرَجَتْ عَذْيَطَ ٱحْلَوْلَى اسْبَطَرَّ تَوَا تَدَحْرَجَتْ عَذْيَطَ ٱحْلَوْلَى اسْبَطَرَّ تَوَا وَٱحْبَنْطَأَآحُونْصَلَ ٱسْلَنْقَى تَمَسْكَنَ سَلْ وَٱحْبَنْطَأَآحُونْصَلَ ٱسْلَنْقَى تَمَسْكَنَ سَلْ زَهْزَقْتُ هَلْقَمْتُ رَهْمَسْتُ آكُوأَلُ تَرَهْ لَ مُسْتُ كَلْتَبْتُ جَلْمَطْتُ وَعَلْصَمَ ثُمَّ وَاعْلَوْطَ آعْشُو جَجَتْ بَيْطَرْ تُ سَنْبَلَ زَمْد وَاعْلَوْطَ آعْشُو جَجَتْ بَيْطَرْ تُ سَنْبَلَ زَمْد

#### فصل في المضارع

بِبَعْضِ «نَأْتِي» ٱلْمُضَارِعَ آفْتَتِعْ وَلَهُ وَآهُ وَآفُتَعْهُ مُتَّصِلًا بِغَيْرِهِ وَلِغَيْد وَلَهُ أَوْ مَا تَصَدَّرَ هَمْزُ ٱلْوَصْلِ فِيهِ أَوِ ٱلتَّف أَوْ مَا تَصَدَّرَ هَمْزُ ٱلْوَصْلِ فِيهِ أَوِ ٱلتَّف فِي الْيَا وَفِي غَيْرِهَا إِنْ أَلْحِقَا بِأَبِيٰ فِي الْيَا وَفِي غَيْرِهَا إِنْ أَلْحِقَا بِأَبِيٰ وَكَسْرُ مَا قَبْلَ آخِرِ ٱلْمُضَارِعِ مِنْ وَكَسْرُ مَا قَبْلَ آخِرِ ٱلْمُضَارِعِ مِنْ زَيَادَةَ ٱلتَّاءِ أَوَّلًا وَإِنْ حَصَلَتْ وَيَانَ حَصَلَتْ

ضَمُّ إِذَا بِٱلْرُبَاعِي مُطْلَقًا وُصِلَا سِرِ ٱلْيَاءِ كَسُرًا أَجِزْ في ٱلَاتِ مِنْ فَعِلَا سِرِ ٱلْيَاءِ كَسُرًا أَجِزْ في ٱلَاتِ مِنْ فَعِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمِ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ ال



#### فصل في فعل ما لم يسم فاعله

مَضْمُومَ ٱلآوَّلِ وٱكْسِرْهُ إِذَا ٱتَصَلَا لَهُ مِضْمُومَ ٱلآوَّلِ وٱكْسِرْهُ إِذَا ٱتَصَلَا لَمُضِيِّ كَسْرًا وَفَتْحًا فِي سِوَاهُ تَلَا تَاءِ ٱلْمُطَاوَعَةِ ٱضْمُمْ تِلْوَهَا بِوِلَا لَا تَاءَ ٱلْمُطَاوَعَةِ ٱضْمُمْ تِلْوَهَا بِوِلَا لَا يَا اللهُ اللهُ عَنَارَ وَانْقَادَ كَا خْتِيرَ ٱلَّذِي فَضَلَا لَا يَعْلَا لَا يَعْلَلُا لَا يَعْلَا لَهُ عَلَى الْعَالَ وَانْقَادَ كَا تُعْتِيرَ ٱللَّذِي فَضَلَا

إِنْ تُسْنِدِ ٱلْفِعْلَ لِلْمَفْعُولِ فَأْتِ بِهِ بِعَيْنٍ آعْتَلَ وَآجْعَلْ قَبْلَ ٱلاخِرِ فِي ٱلْتَعَيْنِ آعْتَلَ وَآجْعَلْ قَبْلَ ٱلاخِرِ فِي ٱلْتَقَالِثَ ذِي هَمْزِ وَصْلٍ ضُمَّ مَعْهُ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ لِثَالِثِ نَحْدِ فَاعَ ٱجْعَلْ لِثَالِثِ نَحْدِ فَاعَ ٱجْعَلْ لِثَالِثِ نَحْد

#### فصل في فعل الأمر

هُ كَٱلْمُضَارِعِ ذِي ٱلْجَزْمِ الَّذِي ٱخْتُزِلَا صِلْ سَاكِنًا كَانَ بِٱلْمَحْذُوفِ مُتَّضِلًا صِلْ سَاكِنًا كَانَ بِٱلْمَحْذُوفِ مُتَّضِلًا حُو ٱغْزِي بِكَسْرٍ مُشَمِّ ٱلضَّمِّ قَدْ قُبِلًا وأمُرْ ومُسْتَنْدَرٌ تَتْمِيمُ خُذْ وَكُلًا

مِنْ أَفْعَلَ ٱلْأَمْرُ أَفْعِلْ واعْزُهُ لِسِوَا أَوْلُ وَاعْزُهُ لِسِوَا أَوَّلُهُ وَبِهَمْزِ ٱلْوَصْلِ مَنْكَسِرًا والْهَمْزَ قَبْلَ لُزُومِ ٱلضَّمَ ضُمَّ وَنَحْد وَكُلْ وَفَشَا وَشَذَ بِالْحَذْفِ مُنْ وَخُذْ وَكُلْ وَفَشَا

### باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين

مِنَ ٱلثَّلَاثِي الَّـذِي مَا وَزُنُهُ فَعُلَا اللهِ لَكُونُ أَفْعَلَا اللهِ فَعَلَا اللهِ عَاقِيرٍ جُنُبٍ وَمُشْبِهٍ ثَمِلًا بِسَوَزُنِهِ كَشَبِ وَمُشْبِهٍ عَجِلًا بِسَوَزُنِهِ كَشَبِ وَمُشْبِهٍ عَجِلًا يَأْتِي كَفَانِ وَشِبْهِ. وَاحِلِ ٱلْبُحُلَا يَأْتِي كَفَانِ وَشِبْهِ. وَاحِلِ ٱلْبُحُلَا

كَوَزْنِ فَاعِلٍ ٱسْمُ فَاعِلٍ جُعِلَا وَمِنْهُ صِيغَ كَسَهْلٍ وٱلظَّرِيفِ وَقَدْ وَكَالْفُرَاتِ وَعِفْرٍ وٱلْحَصُورِ وَعُمْ وَكَالْفُرَاتِ وَعِفْرٍ وٱلْحَصُورِ وَعُمْ وَكَالْفُرَاتِ وَعِفْرٍ وٱلْحَصُورِ وَعُمْ وَصِيغَ مِنْ لَازِمٍ مُسوَاذِنٍ فَعِلَا وَالشَّأْزِ وٱلأَشْنَبِ ٱلْجَذْلَانِ ثُمَّتَ قَدْ



حَمْلًا عَلَىٰ غَيْرِهِ لِنِسْبَةٍ كَخَفِي وَفَاعِلٌ صَالِحٌ لِلْكُلِّ إِن قُصِدَ ٱلْـ وَفَاعِلٌ صَالِحٌ لِلْكُلِّ إِن قُصِدَ ٱلْـ وَبِٱسْمِ فَاعِلِ غَيْرِ ذِي ٱلثَّلَاثَةِ جِيءْ مِبمٌ ثُضَمَّ وَإِنْ مَا قَبْلَ آخِرِهِ مِبمٌ ثُضَمَّ وَإِنْ مَا قَبْلَ آخِرِهِ مِنْ ذِي ٱلثَّلاثَةِ بِٱلْمَفْعُولِ مُتَّزِنَا مِنْ ذِي ٱلثَّلاثَةِ بِٱلْمَفْعُولِ مُتَّزِنَا بِهِ عَنِ ٱلأَصْلِ وآسْتَغْنَوْا بِنَحْو نَجَا

فِ طَيِّ أَشْيَ فِي ٱلصَّوْغِ مِنْ فَعَلَا مَدُوكُ نَحْوُ خَدًا ذَا جَاذِلٌ جَذَلَا وَرْنَ ٱلْمُضَارِعِ لَكِنْ أَوَّلًا جُعِلَا وَزْنَ ٱلْمُضَارِعِ لَكِنْ أَوَّلًا جُعِلَا فَنَحْتَ صَارَ ٱسْمَ مَفْعُولٍ وَقَدْ حَصَلَا وَمَا أَتَ مَى كَفَعِيلٍ فَهُوَ قَدْ حُصَلَا وَمَا أَتَ مَى كَفَعِيلٍ فَهُوَ قَدْ عُدِلَا وَالنَّسْي عَنْ وَزْنِ مَفْعُولٍ وَمَا عَمِلَا وَالنِّسْي عَنْ وَزْنِ مَفْعُولٍ وَمَا عَمِلَا

#### باب أبنية المصادر

وَلِلْمَصَادِرِ أَوْزَانٌ أُبينُهَا فَعْلٌ وَفِعْلٌ وَفِعْلٌ وَفُعْلٌ أَوْ بِتَاءِ مُوَنْ فَعْلَانُ وَنَحُو جَلا فَعْلَانُ فِعْلَانُ وَنَحُو جَلا فَعْلَانُ وَنَحُو جَلا مُحَجَرَدًا وَبِتَا التَّأْنِيثِ ثُمَ فَعَا فِعَالَةٌ وَجِيءٌ بِهِمَا فَعَالَةٌ وَفِعَالَةٌ وَقِعَالَةٌ وَقُعَالَةٌ وَقِعَالَةً وَالْفَعَلَا وَبِالتَّا ذَانِ وَٱلْفَعَلَا وَفُعُولُ مَعْ فَعَالِيَةٍ وَفُعْلُلُ وَفِعْلُ مَعْ فَعَالِيَةٍ مَعْ فَعَالِيَةٍ مَعْ فَعَالِيَةٍ وَمُفْعِلٌ وَمِثَا اللهَ وَمَفْعِلٌ وَبِتَا اللهَ وَمَفْعِلٌ وَاللهَعُولُ لِغَيْدِ وَمَفْعِلٌ وَاللهَ عُولُ لِغَيْد

فَلِلثُّلاثِيِّ مَا أَبْدِيهِ مُنتَخِلاً لَنَّ أَوِ ٱلأَلْفِ ٱلْمَقْصُورِ مُتَّصِلاً رَضًا هُدىً وَصَلاحٍ ثُمَّ زِدْ فَعِلاً رَضًا هُدىً وَصَلاحٍ ثُمَّ زِدْ فَعِلاً لَتُ وَبِٱلْقَصْرِ وَٱلْفَعْلاَءُ قَدْ قُبِلا مُحَرَّدَيْنِ مِنَ ٱلتَّا وَٱلْفُعُولَ صِلاً مُحَرَّدَيْنِ مِنَ ٱلتَّا وَٱلْفُعُولَ صِلاً نُ أَوْ كَبَيْنُونَةٍ وَمُشْبِهِ شُعُلاً مُعَلَى نُ أَوْ كَبَيْنُونَةٍ وَمُشْبِهِ شُعُلاً كَانَا فُعُولِيَّةٌ وَٱلْفَعْولَ صِلا كَلَا فُعُولِيَّةٌ وَٱلْفَعْولَ صِلا كَلَا فُعُولِيَّةٌ وَٱلْفَعْدُ قَدْ نُقِلا كَلَا فُعُولِيَّةٌ وَٱلْفَعْرُ قَدْ نُقِلا حَمِلا حَمِلا عَوْلَ فَيْ وَصُمَّ قَلَ مَا حُمِلا حَمِلا حَمِلا حَمِلا حَمِلا حَمِلا عَوْلَ مَوْتٍ ذَا ٱلْفُعَالَ جَلا حَمِلا حَمْلا حَمِلا حَمْلا حَمِلا حَمِلا حَمْلا حُمْلا حَمْلا حَمْلا حَمْلا حَمْلا حَمْلا حَمْلا حُمْلا حَمْلا حَمْلاحُمْلا حُمْلا حَمْلا حَم

إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَا تَعَدُّ كَوْنَهُ فَعَلَا ستَ كَٱلشَّجَاعَةِ وَٱلْجَارِي عَلَىٰ سَهُلَا مَعْعِيلُ فِي ٱلصَّوْتِ وَٱلدَّاءُ ٱلْمُحِضُّ جَلَا فِسرَادٍ أَوْ كَفِسرَادٍ بِالْفِعَالِ جِلَا لِحِرْفَةٍ أَوْ وِلَايَـةٍ وَلَا تَهلَا لِهَيْئَةٍ غَالِبًا كَمِشْيَةٍ ٱلْخُيلًا

وَمَا عَلَىٰ فَعِلَ ٱسْتَحَقَّ مَصْدَرُهُ وَقِسْ فَعَالَةً اوْ فُعُولَةً لِفَعُلْ وَمَا سِوَىٰ ذَاكَ مَسْمُوعٌ وَقَدْ كَثُرَ ٱلْ مَعْنَاهُ وَزْنُ فُعَالٍ فَلْيُقَسُ وَلِذِي فَعَالَةً لِخِصَالٍ وَالْفِعَالَةَ دَعْ لِمَرَّةٍ فَعْلَةً وَفِعْلَةً وَضَعُوا

#### فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي

وٱكْسِرْهُ سَابِقَ حَرْفٍ يَقْبَلُ ٱلْعِلَلَا وَفَعَّلَ ٱجْعَلْ لَهُ ٱلتَّفْعِيلَ حَيْثُ خَلَا اِلْـزَمْ وَلِلْعَارِ مِنْهُ رُبَّمَا بُـذِلَا سَفِعًالِ فَعَلَ فَأَحْمَدُهُ بِمَا فَعَلَا تَكْثِيرِفِعْلِ كَتَسْيَارٍ وَقَـدْ جُعِلَا وَمِنْ تَفَاعَلَ أَيْضًا قَدْ يُـرَىٰ بَدَلَا مُسْتَغْنِيًا لَا لُزُومًا فَأَعْرِفِ ٱلْمُثْلَا وَفِعْلَةٌ عَنْهُمَا قَدْ نَابَ فَٱحْتُمِلَا حِيْفُعَالُ بِٱلتَّا وَتَعْوِيضٌ بِهَا حَصَلًا

بِكَسْرِ ثَالِثِ هَمْزِ ٱلْوَصْلِ مَصْدَرُ فِعْ لَا حَازَهُ مَعَ مَدٍّ مَا ٱلأَخِيرُ تَلَا وَٱضْمُمْهُ مِنْ فِعْلِ ٱلتَّا زِيدَ أَوَّلَهُ لِفَعْلَلَ ٱنَّتِ بِفِعْلَالٍ وَفَعْلَلَةٍ مِنْ لَام ٱعْتَلَّ لِلْحَاوِيهِ تَفْعِلَةً وَمَـنُ يَصِلُ بِيفِعَالٍ تَفَعَّلَ وَٱلْـ وَفَلْدُ يُحِاءُ بِتَفْعَالِ لِفَعَّلَ فِي مَا لِلشُّلَاثِيِّ فِعِّيلَىٰ مُبَالَغَةً وَبِٱلْفُعَلِّيلَةِ ٱفْعَلَلَ قَدْ جَعَلُوا لِفَاعَلَ ٱجْعَلْ فِعَالًا أَوْ مُفَاعَلَةً ما عَيْنُهُ أَعْتَلَّتِ ٱلإِفْعَالُ مِنْهُ وَٱلِاسْدِ

مِنَ ٱلْمُزَالِ وَإِنْ تُلْحَقْ بِغَيْرِهِمَا وَمَا تُلْمُزَالِ وَإِنْ تُلْحِقْ بِغَيْرِهِمَا وَمَا تُلْمُؤُلُهُ لُمُ اللَّهِ مُلْمَالًا فِي تُلَازِمُهُ

تَبِنْ بِهَا مَـرَّةٌ مِـنَ ٱلَّــذِي عُمِلَا بِـذِكْرِ وَاحِــدَةٍ تَبْدُو لِمَنْ عَقَلَا

#### باب المَفْعَل والمَفْعل ومعانيهما

عَل لِمَصْدَرِ أَوْ مَا فِيهِ قَدْ عُمِلًا فَا كَانَ وَاوًا بِكَسْرِ مُطْلَقًا حَصَلَا مَا ٱعْتَلَّ لَامٌ كَمَوْلَى فَٱرْعَ صِدْقَ وَلَا هُ ٱكْسِرْ وَشَذَّ ٱلَّذِي عَنْ ذَلِكَ ٱعْتَزَلَا مَـــذَمَّةٌ مَنْسَكٌ مَضَنَّةُ ٱلْبُخَلَا مَحْشَرٌ مَسْكَنٌ مَحَلُّ مَنْ نَـزَلَا مَعْتَبَةٌ مَفْعَلٌ مِنْ ضَعْ وَمِنْ وَجِلَا مَوْقَعَةٌ كُلُّ ذَا وَجْهَاهُ قَدْ حُمِلًا وَمَسْجِدٍ مَكْبِر مَا أُو حَوَى الإبلا وَمِنْ رَزَا وَٱعْرِفِ ٱظْنُنْ مَنْبِتٍ وَصِلَا ــزُرْ ثُمَّ مَفْعِلَةِ ٱقْدُرْ وَٱشْرُقَنْ نُخِلَا كَذَا لِمَهْلِكِ ٱلتَّثْلِيثُ قَدْ بُلِلَا رَأْي تَوَقَّفْ وَلَا تَعْدُ ٱلَّـذِي نُقِلَا مِنْهُ لِمَا مَفْعَلٌ أَوْ مَفْعِلٌ جُعِلَا

مِنْ ذِي ٱلثَّلَاثَةِ لَا يَفْعِلْ لَهُ ٱتْتِ بِمَفْ كَـٰذَاكَ مُعْتَلُّ لَام مُطْلَقًا وَإِذَا ٱلْـ وَلَا يُوَتُّرُ كَوْنُ ٱلْدَوَاوِ فَاءً إِذَا فِي غَيْر ذَا عَيْنَهُ ٱفْتَحْ مَصْدَرًا وَسِوَا مَظْلَمَةٌ مَطْلَعُ ٱلْمَجْمَعُ مَحْمَدَةٌ مَزَلَّةٌ مَفْرَقٌ مَضَلَّةٌ وَمَدَبٌّ وَمَعْجَزٌ وَبِسَاءٍ ثُمَّ مَهْلَكَةٌ مَعْهَا مِنِ ٱحْسِبْ وَضَرْبِ وَزْنُ مَفْعَلَةٍ وَٱلْكَسْرَ أَفْرِدْ لِمَرْفِقِ وَمَعْصِيَةٍ مِنِ ٱنُّو وَٱغْفِرْ وَعُذْرٍ وَٱحْم مَفْعِلَةٍ بِمَفْعِلِ ٱشْرُقْ مَعَ ٱغْرُبُ وَٱسْقُطَنْ رَجَعَ اجْد وَٱقْبُرْ وَمِنْ أَرَبِ وَثَلَّثَ ٱرْبَعَهَا وَكَٱلصَّحِيحِ ٱلَّذِي ٱلْيَا عَيْنُهُ وَعَلَى وَكَأَسْمِ مَفْعُولِ غَيْرِ ذِي ٱلثَّلَاثَةِ صُغْ



#### فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة

غَيْرُ ٱلثُّلَاثِيِّ مِنْ ذَا ٱلْوَضْعِ مُمْتَنِعٌ وَرُبَّهَا جَاءَ مِنْهُ نَادِرٌ قُبِلَا

مِنِ ٱسْم مَا كَثُرَ ٱسْمُ ٱلأَرْضِ مَفْعَلَةٌ كَمِثْلِ مَسْبَعَةٍ وَٱلـزَّائِـدُ ٱخْتُرِلَا مِنْ ذِي ٱلْمَزِيدِ كَمَفْعَاةٍ وَمُفْعِلَةٌ وَأَفْعَلَتْ عَنْهُمُ فِي ذَا قَدِ ٱحْتُمِلَا

#### فحصل في بناء الآلة

كَمِفْعَل وَكَمِفْعَالٍ وَمِفْعَلَةٍ مِنَ ٱلثَّلَاثِيْ صُغ ٱسْمَ مَا بِهِ عُمِلًا وَمُدْهُنّ مُنْصُلٌ وَالآتِ مِنْ نَخَلَا فِيهِنَّ كَسْرٌ وَلَـمْ يَعْبَأُ بِمَنْ عَذَلَا فَٱلْحَمْدُ للهِ إِذْ مَا رُمْتُهُ كَمُلَا عَلَى ٱلرَّسُولِ ٱلْكَرِيمِ ٱلْخَاتِمِ ٱلرُّسُلَا إِيَّاهُمُ فِي سَبيلِ ٱلْمَكْرُمَاتِ تَلَا سِتْرًا جَمِيلًا عَلَى ٱلزَّلَّاتِ مُشْتَمِلًا مُسْتَبْشِرًا جَـذِلًا لَا بَاسِرًا وَجِلًا

شَـذَّ ٱلْـمُـدُقُّ وَمُسْعُطٌ وَمُكْخُلَةٌ وَمَـنْ نَـوَىٰ عَمَلًا بِهِنَّ جَـازَ لَهُ وَقَدْ وَفَيْتُ بِمَا قَدْ رُمْتُ مُنْتَهِيًا ثُمَّ ٱلصَّلَاةُ وَتَسْلِيمٌ يُقَارِنُهَا وَآلِهِ ٱلْغُرِّ وٱلصَّحْبِ ٱلْكِرَامِ وَمَنْ وَأَسْــأَلُ اللهَ مِنْ أَنْــوَابِ رَحْمَتِهِ وَأَنْ يُيَسِّرَ لِنِي سَعْيًا أَكُنُونُ بِهِ



شرح منظومة ميترالافعن إلى للبن مالك المنهل

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |



### خطبة الكتاب

قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ العلامةُ بَدْرُ الدِّينِ مُحَمَّدُ ابنُ الشَّيخِ العَلَامَةِ جَمَالِ الدِّينِ أَبِي عَبدِ الله بنِ عَبدِ الله بنِ مَالِكٍ رَحِمَهُ الله وَرَحِمَ سَلَفَهُ:

هذِهِ أَوْرَاقٌ تَشْتَمِلُ عَلَى قَصِيدَةِ وَالِدِي - رَحِمَهُ الله - فِي أَبْنِيةِ الْأَفْعَالِ، وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا، وَعَلَى ذِكْرِ مَا يُحَتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ الأَمْثِلَةِ، وإيضَاح مَا اسْتَبْهَمَ، وَتَفْسِير الْغَرِيب، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى المُوَفِّقُ.

الْـحَـمْـدُ لـلـهِ لَا أَبْــغِــي بِــهِ بَــدَلَا حَـمْـدًا يُبَلِّغُ مِـنْ دِضْــوَانِـهِ ٱلأَمَــلَا<sup>(1)</sup>

والأمل: الرجاء يقال: أملتُ الشيء مخففًا آمله بمد الهمزة كأكلته آكله، وأمَّله بالتشديد يؤمله، أي: رجوته. وقوله: (لا أبغي به بدلًا) في موضع النصب إما على أنه وصف لمصدر محذوف



<sup>(1)</sup> لم يتعرض ابن الناظم لشرح أبيات المقدمة مخالفًا بذلك ما اعتاده الشارحون، وقد شرحها العلامة "بَحْرَق" في "فتح الأقفال" وهي هذه الأبيات الأربعة، وسوف أضعها هنا لأهميتها.

الحمد: هو الثناء باللسان على المحمود بصفاته الجميلة في مقام التعظيم، والله سبحانه: علم للذات الواجب الوجود المعبود بحق المستحق لجميع المحامد.

وبغيت الشيء: أبغيه بغية وبُغية بالضم والكسر وبُغا بالقصر وبغاء بالمدمع الضم فيهما أي طلبته ومنه: ﴿ أَفَعَنَرُ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ ﴾ [آل عمران: 83]، وقد قال أيضًا بغيته الشيء أي: طلبته له ومنه ﴿ يَبْغُونَ كُمُ ٱلْفِئْنَةَ ﴾ [التوبة: 47]، وبدل الشيء عوضه، وبلَّغت الشيء بالتشديد وأبلغنه أي: أوصلته وبهما قرئ ﴿ أَبُلِقُكُمُ رِسَلَكْتِ رَبِي ﴾ [الأعراف: 62].

والرضوان: بمعنى الرضى يقال: رضي الله عنه وعليه رضا، ورضوانًا، بكسر الراء وضمها وبهما قرئ أيضًا.



# ثُمَّ ٱلصَّلَاةُ عَلَىٰ خَيْرِ ٱلْـوَرَى وَعَلَى سَادَاتِنَا آلِـهِ وَصَحْبِهِ ٱلْفُضَلَا(1)

أي: حمدًا لا أبغي به بدلًا، والضمير للحمد أي: بل لما تستحقه ذاته المقدسة من التعظيم، وإما على الحال من فاعل الحمد المفهوم من قوله: الحمد لله، لأنه بمعنى أحمد الله أي: غير طالب بحمدي له عوضًا، ويجوز عود الضمير إلى الله سبحانه أي: غير مستبدل به إلهًا آخر، وحمدًا المصرح به منصوب على المصدر والعامل في الحمد، ويبلغ في موضع النعت له.

ثم لما كان شكر الوسائط في إيصال الخيرات مأمورًا به شرعًا، وإن كان المنعم الحقيقي هو الله تعالى ثلَّث الناظم بالصلاة على أكبر الوسائط بين العباد ومبعودهم في أيصال كل خير، ودفع كل ضر، وهو الرسول على وآله وصحبه الذين آووا الدين ونصروه وحملوه إلى الأمة ونقلوه ورضى الله عنهم أجمعين.

(1) إنما عطف بثم؛ ليفيد الترتيب صريحًا؛ لأن حمد الله تعالى أهم وأحق بالتقديم والصلاة في اللغة: الدعاء والرحمة والاستغفار والمراد بها هنا الدعاء له هي، والاستغفار لهم رضي الله عنهم بما هو، وهم له أهل. وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين بالصلاة والتسليم على نبيه في وثنى على الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ﴿رَبَّنَا أَغْفِيرَ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾ [الحشر: 10].

والورى: مقصور الخلق يقال: ما أدري أي الورى هو، وخير الخليقة هو نبينا محمد رضي ولهذا استغنى الناظم - رحمه الله - بهذا الوصف عن اسمه العلم لتعين هذا الوصف له على المستغنى الناظم المستقلم المستعنى الناظم المستقلم المستقلم المستعنى الناظم المستقلم ا

والسادات: جمع سَيِّد يقال: سادَ فلانٌ قومَهُ يَسُودُهم سِيَادَةً وسُودُدًا، بفتح الدال وضمها مع ضم السين فيهما، فهو سيد والجمع سادة.

والآل: أصله أهل؛ بدليل قولهم في تصغيره: أُهيل فأبدلت الهمزة من الهاء؛ لقرب المخرج، وآل الرجل عشيرته وأتباعه، وتخصيص آله على ببني هاشم والمطّلب شرعي لا لغوي.

والصَّحْبُ: جمع صاحب كَرْكُبٍ ورَاكِبِ، وسَفْرٍ وسَافِر وتَجْرٍ وتَاجر، وهو جمع على غير قياس، وأما أصحاب فجمع الجمع.

# وَبَعْدُ فَٱلْفِعْلُ مَنْ يُحْكِمْ تَصَرُّفَهُ يَحْكِمْ وَالسُّبُلَا<sup>(1)</sup> وٱلسُّبُلَا<sup>(1)</sup>

مُدَّ أحدهم ولا نصيفَهُ الرواه البخاري ومسلم]، أي: إنفاق أحدهم مدًّا أو نصف مد أفضل من إنفاق غيرهم مثل أُحد ذهبًا.

(1) إنه رحمه الله تعالى بين الغرض الداعي له إلى هذا النظم، وهو الحث على علم التصريف الذي يتوصل به إلى علم اللغة التي يتوصل بها إلى فهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه على فقال:

وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبسواب والسبلا

وبعد: هنا من الظروف المبنية على الضم؛ لقطعها عن الإضافة لفظًا، والتقدير وبعد ما تقدم من الحمد وغيره، وهو متضمن لمعنى الابتداء؛ ولهذا حسن بعده الفاء، ويسمى عند كثير من العلماء فصل الخطاب؛ لأنه يؤتى فاصلًا بين كلامين لا ارتباط بينهما.

والمراد بالفعل هنا: الفعل الصناعي من ماض، ومضارع، وأمر، مع ما يشتمل على حروف الفعل ومعناه، ومن صدر، واسمي فاعل، ومفعول، واسمي زمان ومكان، وما يلتحق بهما؛ وذلك لأن علم التصريف يبحث فيه عن أحوال أبنية الكلم.

والكلم: اسم، وفعل، وحرف، ولا حَظَّ للحروف في التصريف، وكذا الأسماء المبنية، والأفعال الجامدة؛ لقوة شبهها بالحروف؛ لأنها لا تقبل التغيير فصار علم التصريف مختصًّا بالأصالة بالأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة، وهو في الفعل أصل لكثرة تغيره لظهور الاشتقاق فيه، والناظم - رحمه الله - خص هذه المنظومة بالفعل لما ذكره من أن أحكامه مفتاح علم اللغة، والفعل مجردًا كان أو مزيدًا فيه ثلاثة أقسام:

ماض، ومضارع، وأمر، ولابد لكل فعل من مصدر ومن فاعل، فإن كان مُتَعديًا فلابد له من مفعول به، وقد يُحْذَفُ الفاعل ويقوم المفعول مقامه فيحتاج إلى تغيير صيغة الفعل له.

ولابد أيضًا لوقوع الفعل من زمان ومكان، وقد يكون للفعل آلة يفعل بها، فانحصرت أبواب هذه المنظومة فيما ذكر من باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه، وباب أبنية الفعل المزيد فيه كذلك، وباب المضارع والأمر وما لم يسم فاعله، وباب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين من المجرد والمزيد فيه، وباب أبنية أسماء الزمان والمكان وما يلتحق بهما من الآلة وغيرهما.

وإحْكامُ الشيء: إِثْقَانُهُ وَضَبُطُهُ.

والتصرف: التقلب، وتصريف الشيء تقليبه من حال إلى حال، وعلم التصريف في الاصطلاح ما سبق.





## فَهَاكَ نَظْمًا مُحِيطًا بِٱلْمُهِمِّ وَقَدْ

## يَحْوِي ٱلتَّفَاصِيلَ مَنْ يَسْتَحْضِرُ ٱلْجُمَلَا(1)

ويحز: بالحاء المهملة أي: يحوي ويحيط يقال: حَازَهُ يَحُوزُهُ حَوْزًا وحِبَارَةً أي ضَمَّهُ وأحاط به.
 والسُّبُل: جمع سبيل وهو الطريق يذكر كل منهما ويؤنث، وباب الشيء ما يدخل منه إليه.

والمعنى أن من أحكم علم التصريف حاز أبواب اللغة وأحاط بطرقها، وأنت تعلم أن الناس في ذلك ثلاثة أصناف:

صنف: عرف الأبنية والأوزان، فهذا تصريفي فقط كمن علم مثلًا أن مضارع فَعُلَ المضموم مضموم كَكُرُم كَكُرُم وأن قياس اسم الفاعل منه فعل وفعيل كسهل وظريف، وقياس مصدره الفعالة والفعولة كالشجاعة والسهولة، إلا أن هذا مفتقر إلى علم اللغة الفارق له بالنقل عنهم بين فَعُلَ بالضم، وفَعلَ بالكسر، وفَعَلَ بالفتح.

وصنف ثان: أشرف على مواد اللغة بالنقل والمطالعة، ولا يعرف الموازين والأقيسة التي يرد بها كل نوع من نوعه، فهذا لغوي فقط لا يذوق حلاوة علم اللغة.

وصنف ثالث: عرف الموازين والأقيسة أولًا، ثم تتبع مواد اللغة نقلًا، فهذا هو المتقن الذي أحكم علم التصريف وحاز سبل اللغة وهو مراد الناظم -رحمه الله.

(1) إن السامع لما توفرت رغبته قال وكيف لي بذلك؟ فقال:

فهاك نظمًا محيطًا بالمهم وقد يحوى التفاصيل من يستحضر الجملا

فهاك: اسم فعل بمعنى خذ، والكاف فيه حرف خطاب بفتح للمذكر ويكسر للمؤنث ويثنى ويجمع فيقال: هاك، هاكما، هاكم، هاكن، وقد تبدل من الكاف همزة تتصرف كتصرفه فيقال: هاء للمذكر بفتح الهمزة، وهاء للمؤنث بكسرها، وهاؤُمًا وهاؤُمُ، وهاؤُن، وبهذه اللغة جاء قوله تعالى: ﴿هَآ وَمُ أَوْرَهُ وَلَا كُنْبِيدَ ﴾ [الحاقة: 19]، أي: هاكم.

ونظم الشيء: تأليفه على وجه مخصوص، ومنه نظم الشعر يقال: نظمه ينظمه كضرب يضربه نظمًا ونظامًا أي: جَمَعهُ وألفَهُ.

والإحاطة بالشيء: إدراكه من جميع جهاته ومنه الحائط.

والمهم: الأمر الذي يهمك شأنه.

والتفاصيل: الأمور الجزئية كمعرفة أفراد مواد اللغة مثلًا.

والجمل: الأمور الكلية كمعرفة أبنية الأقيسة.

والمعنى أن هذه المنظومة قد احتوت على المهم من علم اللغة، وهو الأبنية والأقيسة التي





## بابُ أَبْنِيَة الفِعْلِ المجَرَّدِ وَتَّصَاريفِه

بِفَعْلَلَ ٱلْفِعْلُ ذُو ٱلتَّجْرِيدِ أَوْ فَعُلَا

يَأْتِي وَمَكْسُورَ عَيْنِ أَوْ عَلَىٰ فَعَلَا

الشَّنَجُجُ: الْفِعْلُ المُجَرَّدُ مِنَ الزَّوَائِدِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: ثُلَاثِيّ، وَرُبَاعِيّ، وَمَا لَيْسَ مُفَرَّعًا بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ أَوِ الأَمْرِ، لِلثَّلَاثِيّ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَبْنِيَةٍ:

فَعَلَ بِفَتْحِ الأُوَّلِ وَالثَّانِي مِثْلُ: ضَرَبَ وَذَهَبَ.

وَفَعِلَ بِفَتْحِ الْأُوَّلِ وَكُسْرِ الثَّانِي نَحْوُ: عَلِمَ وَسَلِمَ.

وَفَعُلَ بِفَتْحِ الأَوَّلِ وضمّ الثَّانِي نَحْوُ: ظَرُفَ وَشَرُفَ.

وَلِلرُّبَاعِيِّ مِنْهُ وَزْنٌ وَاحِدٌ: فَعْلَلَ بِفَتْحِ الأَوَّلِ وَالثَّالِثِ نَحْو: دَحْرَجَ وَسَبْرَجَ، وسَبْرَجَ وَسَبْرَجَ عَلَى الأَمْر: عَمَّاهُ وأَخْفَاهُ.

وٱلْضَّمَّ مِنْ فَعُلَ ٱلْزَمْ فِيْ ٱلْمُضَارِعِ وَٱفْد

تَحْ مَوْضِعَ ٱلْكَسْرِ فِي ٱلْمَبْنِيِّ مِنْ فَعِلَا

وَجْهَانِ فِيهِ مِنِ ٱحْسِبْ مَعْ وَغِرْتَ وَحِرْ

تَ ٱنْعِمْ بَئِسْتَ يَئِسْتَ ٱوْلَـهْ يَبِسْ وَهِلَا

يتوصل بها إلى حفظ أفرادها ورد كل نوع منها إلى أصله، وذلك مما يدعو الطالب إلى حصر المواد واستقرائها.



وَأَفْسِرِدِ الْكَسْرَ فِيمَا مِنْ وَرِثْ وَوَلِي وَرِثْ وَوَلِي وَرِمْ وَرِعْتَ وَمِقْتَ مَعْ وَفِقْتَ حُلَا وَرُمْ وَرِعْتَ وَمِقْتَ مَعْ وَفِقْتَ حُلَا وَرُمْ وَرِعْتَ وَمِقْتَ مَعْ وَفِقْتَ حُلَا وَرُمْ وَرِعْتَ أَحْوِهَا وَأَدِمْ

كَسْرًالِعَيْنِ مُنضَارِع يَلِي فَعَلَا

النَّيْنَجُ: بِنَاءُ الْمُضَارِعِ مِنْ فَعُلَ عَلَى يَفْعُلُ بِضَمّ الْعَيْنِ فِيهِمَا نَحْوُ: شَرُفَ يَشْرُفُ وَظَرُفَ يَظْرُفُ، وَلَمْ يَجِيء عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

وَبِنَاؤُهُ مِنْ فَعِلَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ عَلَى يَفْعَلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ نَحْوُ: عَلِمَ يَعْلَمُ وَسَلِمَ يَسْلَمُ (1). وَقَدْ تُكْسَرُ شُذُوذًا مَع مَجِيءِ الأصْل وَعَدَمِهِ.

فَالأُوَّلُ فِي تِسْعَةِ أَفْعَالٍ وَهِيَ: حَسِبَ يَحْسِبُ وَيَحْسَبُ وَيَحْسَبُ ، وَوَغِرَ صَدْرُهُ يَغِرُ وَيَوْخَرُ، وَوَحِرَ يَحِرُ وَيَوْخَرُ، وَيَوْخَرُ، وَوَحِرَ يَحِرُ وَيَوْخَرُ، وَيَوْسَ وَيَيْاسُ: انْقَطَعَ أَمَلُهُ، وَالشَّيءَ: عَلِمَهُ، يَبْعِسُ وَيَيْاسُ: انْقَطَعَ أَمَلُهُ، وَالشَّيءَ: عَلِمَهُ، وَمِنْهُ: ﴿ أَفَلَمُ يَأْتِسُ اللَّهِ عَلْهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهَ اللَّهُ اللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِعًا ﴾ [الرعد: 31]، وَمِنْهُ: ﴿ أَفَلَمُ يَأْتِسُ اللَّهِ عَلْهُ لِفَقْدِ وَلَدِ أَوْ حَبِيبٍ، وَيبِسَ الشَّيءُ يَيْسِسُ وَيَبْسُن: ذَهَبَ عَقْلُهُ لِفَقْدِ وَلَدِ أَوْ حَبِيبٍ، وَيبِسَ الشَّيءُ يَيْسُ وَيَبْسُ وَيَبْسُ: ذَهَبَ عَقْلُهُ لِفَقْدِ وَلَدِ أَوْ حَبِيبٍ، وَيبِسَ الشَّيءُ يَيْسِسُ وَيَبْسُن وَيَبْسُ وَيَبْسُن وَيْ الشَّيءِ: وَهِلَ عَنْهُ: نَسِيهُ.

<sup>(1)</sup>ومثل: فَهُمَ يَفْهُمُ، وَحَفظَ يَحْفَظُ.

<sup>(2)</sup>وذلك بناً على لغات بعض العرب، فيحسِبُ بكسر السين لغة مضر، وهي العادة في كلامهم، أما بالفتح فهي قليلة عندهم.

<sup>(3)</sup> يعني بِهَا الحَّقد والغل، ومنه وَحَرَ الصَّدْرُ: إذا امتلأ غيظًا.

<sup>(4)</sup> الوَهَّلُ: الضعفُ، والفزع، ومنه قول بعضهم: «قُمْنَا وَهِلِينَ مِنْ صلاتِنَا»، ويقال أيضًا: وَهِلَ في الشيء وهِلَا: غلطَ فيه ونسيّهُ. راجع الفائق في غريب الحديث للزمخشري 2/ 153 ولسان العرب مادة «وَهَلَ».



والثَّانِي: فِي ثَمَانِيَةِ أَفْعَالٍ، وَهِيَ: ورِثَ يَرِثُ، وَوَلِيَ الْأَمْرَ يَلِيهِ وِلَايَةً (1) كَإِمَارَةٍ ونَحْوِهَا، والشَّيءَ وَلْيًا: قَرُبَ مِنْهُ، وَوَرِمَ الجُرْحُ يَرِمُ: انْتَفَخَ، وَوَرِعَ الرَّجُلُ يَرِعُ وَرَعًا ورِعَةً: كَفَّ عَنِ المَعَاصِي فَهُوَ وَرِعٌ، [و] حَكَى سِيبَوَيْه: وَرِعَ يَوْرَعُ، لُغَةً.

وَوَمِقَ الشَّيءَ يمِقُهُ مِقَةً: أَحَبَّهُ، وَوَفِقَ (2) الْفَرَسُ يَفِقُ: حَسُنَ، وَوَثِقَ بِهِ يَثِقُ ثِقَةً: اعْتَمَدَ عَلَيْهِ، وَوَرِيَ المخُ يَرِي: إِذَا اكْتَنَزَ.

وَقَيَّدَ هَذَا الْفِعْلَ بِالإِسْنَادِ إِلَى المِخِّ احْتِرَازًا مِنْ: وَرِيَ الزَّنْدُ يَرِي، فَإِنَّ كَسْرَ عَيْنِ مُضَارِعِ مَنْ مَضَارِعِهِ لَيْسَ عَلَى الشُّذُوذِ بَلْ عَلَى تَدَاخُلِ اللَّغَتَيْنِ (3)، والاسْتِغْنَاء بِمُضَارِعِ مَنْ قَالَ: وَرِيَ بِالكَسْرِ، فَلِهَذَا لَمْ يَرِدْ مَنْ قَالَ: وَرِيَ بِالكَسْرِ، فَلِهَذَا لَمْ يَرِدْ مَعْ مَا شَذَّ الكَسْرُ فِي عَيْنِ مُضَارِعِه، بِخِلَافِ ورِيَ المَخُّ لَأَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ فِي مَاضِيهِ إِلَا كَسْرُ العَيْنِ.

وقَوْلُهُ: «احْوِهَا» مَعْنَاهُ احْفَظْهَا، وقَوْلُهُ: «وأدِمْ. كَسْرًا لِعَيْنِ مُضَارِعٍ يَلِي فَعَلَا»، ابْتِدَاءٌ لِبَيَانِ مَا يَجِيءُ عَلَيْهِ مِثَالُ الْمُضَارِعِ مِنْ فَعَلَ، وتَتِمَّتُهُ:

ذَا ٱلْسَوَاوِ فَاءً أَوِ ٱلْيَا عَيْنًا ٱوْ كَأَتَىٰ

كَـذَا ٱلْمُضَاعَفُ لَازمًا كَــ: حَنَّ طَلَا

<sup>(4)</sup> يقالُ: وَرِيَ الزَّند: خرجَتْ نارُهُ، والزَّند: العود الذي يقدح به النار، وقد قال ابن القطاع في الأفعال: «ذكر ثمانية أفعال، سبعة لا خلاف فيها ووحد فيه خلاف، وهو: وَرِيَ الزَّنْدُ، فإنه يقال: وَرِيَ وَوَرِيَ الزَّنْدُ، فإنه يقال: وَرِيَ وَوَرِيَ الرَّنْدُ، فإنه يقال:



<sup>(1)</sup> قال صاحب اللسان: الوَلاية بالفتح تُذكَرُ في النسب والنُّصْرَةِ والوِلاية بالكسر في الحكمُ والإمارة. راجع اللسان مادة «وَلَيَ».

<sup>(2)</sup> ومنه أيضًا: وَفِقَتَ أَمْرَكَ تَفِقُ، أي صادفته موافقًا، وهو من التوفيق، أو وفِقَ الفرسُ يَفِقُ بمعنى حَسُنَ فلم يرد ذَكره في كِثير مِن معاجم اللغة، راجع أساس البلاغة للمزخشري مادة «وفق».

<sup>(3)</sup> أي توافقهما مثلَّ: قَنَّطَ يَقْنَطُ، بفتح النون في كليهما.

الشَّخُجُ: والْمَعْنَى أَنَّهُ يَلْزَمُ كَسرُ عَيْنِ المُضَارِعِ مِنْ فَعَلَ فَيجِيءُ عَلَى يَفْعِلُ إِذَا كَانَتُ فَاوُهُ وَاوًا، أَوْ عَيْنَهُ أَوْ لَامُهُ يَاءً، أَوْ كَانَ مُضَاعَفًا لازِمًا غَيْر مَا يُنَبَّهُ عَلَى مَجِيبُهِ بِالضَّمَ، فَاقُهُ وَاوًا، أَوْ عَيْنَهُ أَوْ لَامُهُ يَاءً، أَوْ كَانَ مُضَاعَفًا لازِمًا غَيْر مَا يُنَبَّهُ عَلَى مَجِيبُهِ بِالضَّمَ، فَالَّذِي فَاقُوهُ وَاوٌ نَحْوُ: وَعَدَ يَعِدُ وَوَقَدَ يَقِدُ (1)، وَكَانَ الأَصْلُ يَوْعِدُ فَاسْتُثْقِل وُقُوعُ الْفَوْ وَاقَدَ يَقِدُ (1)، وَكَانَ الأَصْلُ يَوْعِدُ فَاسْتُثْقِل وُقُوعُ الْوَاوِ سَاكِنَةً بَيْنَ يَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَكَسْرَةٍ لازِمَةٍ فَحُذِفَتُ (2)؛ وَحُمِلَ عَلَى الْمُضَارِعِ أَخُواتُهُ مِنَ الأَمْرِ وَالمصْدَرِ، فَقِيلَ: وَعَدَيعِدُعِدُ عِدْعِدُ قَدْ (3)، حَمْلاً عَلَى يَعِدُ (4).

وَالَّذِي عَيْنُهُ أَوْ لَامُهُ يَاءٌ نَحْوُ: كَالَ يَكِيلُ، وَمَالَ يَمِيلُ، وَرَمَى يَرْمِي، وَحَمَى يَحْمِي

وَأَمَا المُضَاعَفُ اللَّامُ فَنَحْوُ: حَنَّ يَجِنُّ، وَأَنَّ يَئِنُّ، وَكُلُّهُ يَلْزَمُ عَيْنَ مُضَارِعِهِ الْكَسْرُ إِلَا مَا يُذْكَرُ بَعْدُ في قَوْلِهِ: «وَاضْمُمَنَّ مَعَ اللَّزُومِ» فَمَا يَلِيهِ.

وَضَّاهُ وَيَسْنَ مُعَلَّاهُ وَيَسْنَدُرُ ذَا

## كَسْرٍ كَمَا لَازِمٌ ذَا ضَمِّ ٱحْتُمِلَا

النَّنَجُ: يَجِبُ ضَمُّ عَيْنِ مُضَارِع: فَعَلَ مِنَ المُضَاعَفِ المُتَعَدِّي فَيَجِيءُ عَلَى مِنَ المُضَاعَفِ المُتَعَدِّي فَيَجِيءُ عَلَى يَفْعُلُ نَحْوُ: سَلَّ الشَّيءَ يَسُلُّهُ وَحَلَّهُ يَحُلُّهُ، وَقَدْ نَدَرَ الكَسْرُ فِي أَفْعَالٍ مِنَ الْمتَعَدِّي

<sup>(1)</sup> وَوَسَمَ يَسِمُ، وَوَزَنَ يَزِنُ.

<sup>(2)</sup> قال أبو البركات الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف 2/ 783: "إن اجتماع الياء والواو والكسرة مستثقل في كلامهم، فلما اجتمعت هذه الثلاثة التي توجب ثقلًا، وحب أن يحذف واواحدة منها طلب للتخفيف، فحذفوا الواو ليخف أمر الاستثقال» اهـ، بتصرف.

<sup>(3)</sup> قلت: ويجوز في مصدر الوَعَدَا الحذف وعدمه فتقول:

وَعَدَ يَعِدُ عِدَّةً وَوَعْدًا ، راجع (شذا العرف في فن الصرف) للشيخ الحملاوي بتحقيقنا طبعة مكتبة ابن سينًا.

<sup>(4)</sup>المضاعف من الثلاثي والمزيد فيه: ما كانت عينه ولامه من جنس واحد مثل «أُعَدُّ»، و «رَدُّ».

كَمَا نَدَرَ الضَّمُّ فِي أَفْعَالٍ مِنَ اللَّازِمِ فَتُحْفَظُ وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا، وَقَدْ بَيَّنَ مَا نَدَرَ فِيهِ الْكَسْرُ بِقَوْلِهِ:

فَـنُو ٱلتَّعَدِّي بِكَسْرٍ حَبَّهُ وَعِ ذَا وَجْهَيْنِ هَـرَّ وَشَـدَّ عَـلَّهُ عَـلَلَا وَبَـتَ قَطْعًا وَنَـمَ وٱضْمُمَنَّ مَعَ ٱللَّـ

ـــزُوم فِي ٱمْـرُرْ بِـهِ وَجَـلٌ مِثْلَ جَلَا

الشَّخُخُ: شَذَّ بِالْكَسْرِ وَحْدَهُ مُضَارِعُ حَبَّ، يُقَالُ: حَبَّهُ يَحَبُّهُ بِمَعْنَى أَحَبَّهُ وَعَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْعُطَارِدِيِّ (1): ﴿ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: 31]، وَمَا سِوَاهُ مِنْ أَخَوَاتِهِ فَفِيهِ لُغَتَانِ: الْكَسْرُ شُذُوذًا وَالضَّمُّ عَلَى الْقِيَاسِ، وَذَلِكَ خَمْسَةُ أَفْعَالٍ.

هَرَّ الشَّيءَ يَهِرُّهُ وَيَهُرُّهُ: كَرِهَهُ، وَشَدَّ المَتَاعَ يَشِدُّهُ وَيَشُدُّهُ، وَعَلَّهُ بِالشَّرَابِ يَعِلُّهُ وَيَعُلُّهُ عَلَّا: سَقَاهُ بَعْدَ نَهَلِ، وَبَتَّ الْحُكْمَ وَالطَّلَاقَ وَغَيْرُهُمَا يَبِثُهُ وَيَبُثُّهُ: قَطَعَهُ، وَنَمَّ الْحُكْمَ وَالطَّلَاقَ وَغَيْرُهُمَا يَبِثُهُ وَيَبُثُّهُ: حَمَلَهُ وَأَفْشَاهُ.

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ مَا نَدَرَ كَسْرُ عَيْنِ مُضَارِعِهِ مِنْ فَعَلَ الْمضَاعَفِ المتَعَدِّي شَرَعَ فِي ذِكْرِ مَا نَدَرَ ضَمُّ عَيْنِ مُضَارِعِهِ مِنْ فَعَلَ المضَاعَفِ اللَّازِمِ، فَقَالَ: "وَاضْمُمَنَّ مَعَ اللُّزُومِ" إلخ، وَتَتِمَّتُهُ:

هَبَّتْ وَذَرَّتْ وَأَجَّ كَرَّ هَمَّ بِهِ وَعَمَّ زَمَّ وَسَيِّ مَلًا أَيْ ذَمَلا

<sup>(1)</sup> هو عمران بن ملحان الأنصاري، أبو رجاء، أسلم في حياة رسول الله ﷺ ولم يره، انظر ترجمته في طبقات القراء [1/ 604].



وَأَلَّ لَمْعًا وَصَـرْخَا شَـكً أَتَّ وَشَـدًّ

أَيْ عَـدا شَـقَ خَـشَ غَـلًا أَيْ دَخَـلًا وَقَـشَ قَـوْمٌ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ جَـنَّ وَرَشَّ

ٱلْمُمَٰذُنُ طَشَّ وَثَلِكَ أَصْلُهُ ثَلَلَا أَيْ رَاثَ طَلَّ دَمٌ خَبَّ ٱلْحِصَانُ وَنَبْ

حتٌ كَمَّ نَخْلٌ وَعَشَّتْ نَاقَةٌ بِخَلَا قَسَّتْ كَلَا وَع وَجْهَيْ صَلَّا أَثَّ وَخَلَّ

ٱلصَّلْدُ حَـدَّتْ وَثَـرَّتْ جَـدٌ مَـنْ عَمِلًا تَرَّتْ وَطَرَّتْ وَدَرَّتْ جَمَّ شَبَّ حِصَا

نٌ عَنَّ فَحَّتْ وَشَلَّا شَحَّ أَيْ بَخِلَا وَشَطَّتِ ٱلسدَّارُ نَسَّ الشَّيْءُ حَرَّ نَهَا

رٌ وَٱلْـمُضَارِعُ مِنْ فَعَلْتَ إِنْ جُعِلَا الشَّحُج: هَذِهِ الأَفْعَالُ ضَرَّبَانِ:

أَحَدُهُمَا: الْتُزِمَ ضَمُّ عَيْنِ مُضَارِعهِ.

والآخَرُ: جَاءَ بِالْوَجْهَيْنِ.

أمَّا الضَّرْبُ الأوَّلُ فَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ فِعْلًا، وَهِيَ:

مَرَّ بِهِ يَمُرُّ، وَجَلَّ الرَّجُلُ عَنْ مَنْزِلِهِ يَجُلُّ، بِمَعْنَى جَلَا: أَيْ أَخْلَاهُ وَرَحَلَ عَنْهُ، وَهَبَّتِ الرِّيحُ تَهُبُّ، وَذَرَّتِ الشَّمْسُ تَذُرُّ: أَيْ طَلَعَتْ، وَأَجَّتِ النَّارُ تَؤُجُّ أَجِيجًا: صَوَّتَتْ، والرَّجُلُ أَجًّا: أَسرَعَ، وَكَرَّ عَلَيْهِ يَكُرُ: رَجَعَ، وَهَمَّ بِهِ يَهُمُّ: قَصَدَهُ بِهِمَّةِ، وَعَمَّ النَّبْتُ يَعُمُّ: طَالَ، وَزَمَّ بِأَنْفِهِ يَزُمُّ زَمَّا: تَكَبَّر، وَسَحَّ المطَرُ وَالدَّمْعُ يَسُحُّ سَحَّا: نَزَلَ بِكَثْرَةٍ، وَمَلَّ يَمُلُّ إِذَا ذَمَلَ: أَيْ أَسْرَعَ، وَأَلَّ اللَّوْنُ يَوُلُ اللَّ وَأَللَّا: أَيْ ضَعَفَا وَبَرَقَ، وَالإِنْسَانُ أَلِيلاً: صَوَّتَ، وَشَكَّ فِي الأَمْرِ يَشُكُّ، وَأَبَّ يَؤُبُّ أَبًا وَأَبَابًا: تَهَيَّأَ لِلذَّهابِ، وَشَدَّ يَشُدُّ شَدِّا: عَدَا، وَشَقَّ عَلَيْهِ الأَمْرِ يَشُقُّ مَشَقَّةً: أَضَرَّ بِهِ، وَحَشَّ لِلذَّهابِ، وَشَدَّ يَشُدُّ شَدِّا: عَدَا، وَشَقَّ عَلَيْهِ الأَمْرُ يَشُقُّ مَشَقَّةً: أَضَرَّ بِهِ، وَحَشَّ فِي الشَّيءِ يَخُلُّ كَذَلِكَ، وَقَشَّ الْقَوْمُ يَقُشُونَ قَشَّا: فِي الشَّيءِ يَخُلُّ كَذَلِكَ، وَقَشَّ الْقَوْمُ يَقُشُونَ قَشَّا: خَلَ، وَخَلَّ فِيهِ يَعُلُّ كَذَلِكَ، وَقَشَّ الْقَوْمُ يَقُشُونَ قَشَّا: لَكِيوانَ يَتُلُّ مَثَلًا وَجُنُونًا: سَتَرَهُ، وَرَشَّ خَسُنتَ حَالُهُمْ بَعْدَ بُؤْسٍ، وَجَنَّ الليُلُ عَلَيْهِ يَجُنَّ جَنَانًا وَجُنُونًا: سَتَرَهُ، وَرَشَّ الْمُرْنُ يَرُشُّ نَ مُشَى مَشْيًا دُونَ اللَّهُ مُ يَعُلُّ لَا يَعْمُ عَلَيْهِ يَجُنَّ جَنَانًا وَجُنُونًا: مَشَى مَشْيًا دُونَ الْمُؤْنُ يَرُشُ فَلَا طَلَادٍ، وَخَبَّ الْفَرَسُ يَخُبُّ خَبًا وَخَبِياً وَخَبِيبًا: مَشَى مَشْيًا دُونَ الْإِسْرَاعِ، وَالنَّبُ : طَالَ، وَكَمَّ النَّغُلُ يَكُمُّ كُمُومًا وَكَمًّا: أَطْلَعَ، وَعَسَبِ النَّاقَةُ وَعَسِيسًا: رَعَتْ وَحْدَهَا، وَقَسَّتْ تَقُسُّ كَمُومًا وَكَمًا: أَطْلَعَ، وَعَسَبِ النَّاقَةُ يَعُشُ عَسًا وَعَسِيسًا: رَعَتْ وَحْدَهَا، وَقَسَّتْ تَقُسُّ كَمُومًا وَكَمًّا: أَطْلَعَ، وَعَسِيسًا: رَعَتْ وَحْدَهَا، وَقَسَّتْ تَقُسُّ كَمُومًا وَكَمًّا:

وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي فَتَمَانِيَةَ عَشَرَ فِعْلَا، وَهِيَ: صَدَّ عَنِ الشَّيءِ يَصُدُّ وَيَصِدُّ: أَعْرَضَ، وَأَثَّ النَّبَاتُ وَالشَّعَرُ يَوُثُ وَيَئِثُ أَثَّا وَأَثَاثًا: كَثُرُ وَالْتَفَّ، وَخَرَّ الشَّيءُ يَخُرُ وَيَخِرُّ خُرورًا: سَقَطَ، وَحَدَّتِ الْمرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا تَحُدُّ وَتَحِدُّ حِدَادًا: تَرَكَتِ الزِّينَةَ وَيَخِرُّ خُرورًا: سَقَطَ، وَحَدَّتِ الْمرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا تَحُدُّ وَتَحِدُّ حِدَادًا: تَرَكَتِ الزِّينَةَ لِمَوْتِهِ، وَثَرَّتِ الْعَيْنُ تَثُرُّ وَتَيْرُ ثَرَارَةً وَثُرُورَةً وَثَرًّا: غَزُرَتْ، وَالنَّاقَةُ كَذَلِكَ، وَجَدَّ فِي لِمَوْتِهِ، وَثَرَّتِ الْعَيْنُ تَثُرُ وَتَيْرُ ثَرَارَةً وَثَرَّ النَّاقَةُ تَدُرُ وَتَيْرُ ثُرُورًا: وَثَبَتْ، وَطَرَّتِ الْأَمْرِ يَجُدُّ وَيَجِدُّ حِدًّا: عَزَمَ عَلَيْهِ، وَتَرَّتِ النَّوَاةُ تَثُرُّ وَتَيْرُ ثُرُورًا: وَثَبَتُ، وَطَرَّتِ الْمُعَلِي وَثَرَّتِ النَّاقَةُ تَدُرُّ وَتَلِرُ دَرًّا: جَرَى لَبَنُهَا الْمُر يَجُدُّ وَيَجِدُّ وَيَجِدُّ وَيَجِدُ وَيَلِ الْمَعْنَ وَيَعِنُ الْقَعْمِ، وَدَرَّتِ النَّاقَةُ تَدُرُّ وَتَلِرُّ دَرًّا: جَرَى لَبَنُهَا الْمُعَلِي وَمَنَّ اللَّي وَتَعِرُ اللَّي وَتَعِرُ اللَّبَنُ أَيْضًا (1)، وَجَمَّ الشَّيءُ يَتُونُ وَيَجِمُّ وَيَجِمُّ جَمامًا وَجُمُومًا: كَثُرَ، وَشَبَ الْجَعَلَ وَيَعِنُ الشَيءُ يَعُنُ وَيَعِنُ الشَّيءُ يَعُنُ وَيَعِنُ

<sup>(</sup>٢) هذا هو اللازم، أما أدر الله المطر وأدر الله الضرع متعدي، وكذلك يقول الناس في كلامهم: هذه الشيء ما يَتَجرُ يُدرُّ ربحًا لا يقال يَدُرُّ ليس من باب دَرَّ الثلاثي إنما هذا رباعي.



عِنَانًا وعُنُونًا: عَرَضَ، وَفَحَّتِ الأَفْعَى تَفُتُّ وتَفِتُ فِحيحًا: صَوَّتَتْ بِفمِها، وِشَدَّ الشَّيءُ يَشُدُّ وَيَشِحُّ شَحَّا: بَخِلَ، وشَطَّتِ الدَّارُ الشَّيءُ يَشُدُّ وَيَشِحُ شَحَّا: بَخِلَ، وشَطَّتِ الدَّارُ تَشُطُّ وتَشِطُّ شُطُوطًا: بَعُدَتْ، ونَسَّ الْخُبْزُ واللَّحْمُ يَنُسُّ وَينِسُ نَسَّا: يَبِسَ، وحَرَّ النَّهَارُ يَحُرُّ ويَحِرُّا حَرًّا: حَمِيت شَمْسُهُ.

وقَوْلَهُ: والْمضَارعُ مِنْ فَعَلْتَ إِنْ جُعِلَا

ابْتِدَاءٌ لِبَيَانِ مَا يَلْزَمُ ضَمُّ عَيْنِ مُضَارِعِهِ مِنْ فَعَلَ، وَتَمَامُهُ:

عَيْنًا لَهُ ٱلْسَوَاوُ أَوْ لَامًا يُحَاءُ بِهِ

مَضْمُومَ عَيْنٍ وَهَـذَا ٱلْحُكْمُ قَدْ بُـذِلَا لِـمَـايَــدُلُّ عَـلَـىٰ فَـخْـرِ وَلَـيْـسَ لَـهُ

دَاعِي لُـزُوم ٱنْكِسَارِ ٱلْعَيْنِ نَحْوُ (قَلَا)

النَّنَجُجُ: وحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجِبُ ضَمُّ عَيْنِ الْمُضَارِعِ مِنْ فَعَلَ إِذَا كَانَتْ عَيْنُهُ أَوْ لامُهُ واوًا نَحْوُ: قَامَ يَقُومُ، وقَالَ يَقُولُ، وَحَدَا يَحْدُو، وغزَا يَغْزُو، وَدَعَا يَدْعُو.

وإِذَا كَانَ دَالًا عَلَى غَلَبَةِ الْمُفَاخِرِ ولَيْسَتْ فَاؤُهُ واوًا ولا عَيْنُهُ وَلَا لَامُهُ يَاءً، وذَلِكَ نَحْوُ: سَابَقَنِي فَسَبَقْتُهُ فَأَنَا أَسْبُقُه، أَيْ فَاخَرَنِي فِي السَّبْقِ فَفَخْرْتُهُ وفْقْتُهُ فِيه، ومِثْلُهُ: جَالَدَنِي فَجَلَدْتُهُ فَأَنَا أَجْلُدُهُ، وخَاصَمَنِي فَخَصَمْتُهُ فَأَنَا أَخْصُمُهُ: أَيْ أَفُوقُهُ فِي السَّبْقِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْجَلَدِ والْخُصُمة أَنَا أَجْلُدُهُ، وخَاصَمَنِي فَخَصَمْتُهُ فَأَنَا أَخْصُمُهُ: أَيْ أَفُوقُهُ فِي الجَلَدِ والْخُصُومَةِ.

فَإِنْ ݣَانَتِ الْفَاءُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ وَاوًا، أَوِ الْعَيْنُ أَوِ اللامُ يَاءً تَعَيِّضَنَ الْكَسْرُ فِي عَيْنِ مُضَارِعِهِ، تَقُولُ: واعَدَنِي فَوَعَدْتُهُ فَأَنَا أَعِدُهُ، وبَايَعَني فَبِعْتُهُ فَأَنَا أَبيعُهَ. وقَالَانِي فَقَلَيْتُهُ فَأَنَا أَقْلِيهِ.

## وَفَتْحُ مَا حَرْفُ حَلْقٍ غَيْرُ أَوَّلِهِ

## عَنِ ٱلْكِسَائِيِّ فِي ذَا ٱلنَّوْعِ قَدْ حَصَلًا

النَّيْجُ: مَذْهَبُ الْكِسَائِيِّ أَنَّ فَعَلَ الدَّالَّ عَلَى الْغَلَبَةِ يَمْنَعُ مِنْ ضَمِّ عَيْنِ مُضَادِعِهِ الشَّخُةِ: مَذْهَبُ الْكِسَائِيِّ أَنَّ فَعَلَ الدَّالَ عَلَى الْغَلْبِ أَوْ لَامِهِ مِنْ حُرُوفِ الْحَلْقِ، وَهِيَ: اسْتِحْقَاقُ فَتْحِهَا لِكُوْنِ عَيْنِ الْفِعْلِ أَوْ لَامِهِ مِنْ حُرُوفِ الْحَلْقِ، وَهِيَ:

الْهَمْزَةُ، والنَّهَاءُ، والْعَيْنُ، والْحَاءُ، والْغَيْنُ، والْخَاءُ.

كَمَا يَمْنَعُ مِنْ ضَمّ عَيْنِهِ اسْتِحْفَاقُ الْكَسْرِ لِكُوْنِ الْفَاءِ واوًا، أَوِ الْعَيْنِ أَوِ اللام يَاءً؛ فَيَقُولُ: فَاهَمَنِي فَفَهَمْتُهُ فَأَنَا أَفْهَمُهُ، وَهَازَأَنِي فَهَزَأَتُهُ فَأَنَا أَهزَوُّهُ، وصَارَعَنِي فَصَرَعْتُهُ فَأَنَا أَصْرَعُهُ، عَلَى قِيَاسِ مَا سِوَاهُ مِنْ نَظَائِرِهِ.

وَمَذْهَبُ غَيْرِ الْكِسَائِيِّ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِحُرُوفِ الْحَلْقِ فِي هَذَا النَّوْعِ، وَيَدُلُّ عَلَى صِحّةِ مَذْهَبِهِمْ قَولُ الْعَرَبِ: شَاعَرني فَشَعَرْتُهُ فَأَنَا أَشْعُرُهُ بِضَمّ الْعَيْنِ.

فِي غَيْرِ هَـذَا لَـدَى ٱلْحَلْقِيِّ فَتْحًا أَشِعْ

بِـ ٱلِاتِّـفَاقِ كَـ آتٍ صِيغَ مِـنْ سَـ أَلَا

إِنْ لَمْ يُضَاعَفْ وَلَم يُشْهَرْ بِكَسْرَةٍ ٱوْ

## ضَمٍّ كَد: يَبْغِي وَمَا صَرَّفْتَ مِنْ دَخَلَا

الشَّبَجُ : مَا لَيْسَ لِغَلَبَةِ الْمُفَاخِرِ مِنْ فَعَلَ الْحَلْقِيّ الْعَيْنِ أَوِ اللَّامِ فَلَا خِلَافَ في أَنَّ حَقَّ عَيْنِ مُضَارِعِهِ الْفَتْحُ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَاعَفًا مِثْلُ: سَحَّ وَشَحَّ ودَعَّ وَكَعَّ، أَوْ مُشْتَهِرًا بِالْكَسْرِ أَوِ الضَّمِّ نَحُوُ: نَأَمَ يَنْئِمُ، وَهَنَأ يَهْنَى، وَرَجَعَ يَرْجِعُ، وقعدَ يَقْعُدُ، وشَخَبَ يَشْخُبُ، وَبَرَأ يَبْرَأُ، وَصَلَحَ يَصْلُحُ، وَنَفَخَ يَنْفُخُ.

فَهَذَا وَنَحْوُهُ يُحْفَظُ وَلَا يُعْدَى بِهِ السَّمَاعُ. وَمَا لَمْ يَشْتَهِرْ فِيهِ أَحَدُ الأَمْرَيْنِ



فَقِيَاسُهُ الْفَتْحُ نَحْوُ: سَأَلَ يَشْأَلُ، وَثَأَرَ يَثْأَرُ، وَذَهَبَ يَذْهَبُ، وَبَعَثَ يَبْعَثُ، وَنَحَرَ يَنْحُرُ، وَفَخَرَ يَفْخُرُ، وَقَرأً يَقْرَأً، وَبَدأً يَبْدَأَ، وَقَلَعَ يَقْلَعُ، وَنَزَعَ يَنْزَعُ، وَكَلَحَ يَكْلُحُ، وَفَضَخَ يَفْسَخُ.

وَرُبَّمَا جَاءَ مَعَ الْفَتْحِ غَيْرُهُ، نَحْوُ: نَضَحَ يَنْضَحُ وَيَنْضِحُ، وَمَنَحَ يَمْنَحُ وَيَمْنِحُ، وَمَنَحَ يَمْنَحُ وَيَمْنِحُ، وَجَنَحَ يَجْنَحُ وَيَجْنَحُ وَيَجْنَحُ وَيَجْنَحُ وَيَجْنَحُ وَيَجْنَحُ وَيَجْنَحُ وَيَجْنَحُ وَيَجْنَحُ وَيَرْجِحُ وَيَرْجِحُ وَيَرْجِحُ وَيَرْجُحُ، وَنَبعَ الماءُ يَنْبعُ وَيَنْجُ وُيَرْجِحُ وَيَرْجِحُ وَيَرْجُحُ، وَنَبعَ الماءُ يَنْبعُ وَيَنْجُ وَيَرْجِحُ وَيَرْجُحُ مُثَلَّنًا.

عَيْنَ الْمُضَارِعِ مِنْ (فَعَلْتَ) حَيْثُ خَلَا

مِنْ جَالِبِ ٱلْفَتْحِ كَالْمَبْنِيِّ مِنْ عَتَلَا فَأَثْحِ كَالْمَبْنِيِّ مِنْ عَتَلَا فَأَكْسِرْ أَوِ ٱضْمُمْ إِذَا تَعْيِينُ بَعْضِهِمَا

لَفِقْدِ شُهْرَةٍ آوْ دَاع قَدِ ٱعْتَرَلَا

الشَّخُجُ: إِذَا خَلَا فِعْلٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَيْنَهُ أَوْ لَامُهُ حَرْفَ حَلْقِ امْتَنَعَ فَتْحُ عَيْنِ مُضَارِعِهِ وَجَازَ فِيهَا وَجْهَان: الْكَسْرُ والضَّمُّ، مَا لَم يَمْنَعْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَانِعٌ فَيَتَعَيَّنُ الْآخَرُ. وَيَمْنَعُ مِنْ الْكَسْرِ شُهْرَةُ الضَّمِّ كَمَا فِي: خَرَجَ يَخْرُجُ، وَخَلَقَ يَخْلُقُ، وَقَتَلَ الْآخَرُ. وَيَمْنَعُ مِنْ الْكَسْرِ شُهْرَةُ الضَّمِّ كَمَا فِي: خَرَجَ يَخْرُجُ، وَخَلَقَ يَخْلُقُ، وَقَتَلَ يَقْتُلُ، أَوْ كَوْنُ الْفِعْلِ دَالًا عَلَى الْعَلَبَةِ، أَوْ عَيْنِهِ أَوْ لَامِهِ وَاوًا.

وَيَمْنَعُ مِنَ الظَّمَ شُهْرَةُ الْكَسْرِ كَمَا فِي: ضَرَبَ يَضْرِبُ، وَجَلَسَ يَجْلِسُ، وَجَلَسَ يَجْلِسُ، وَجَلَسَ يَجْلِسُ، وَحَبَسَ يَحْبِسُ، أَوْ كَوْنُ الْفِعْلِ مِمَّا فَاؤُهُ وَاوْ، أَوْ عَيْنُهُ أَوْ لَامُهُ يَاءٌ، وَعَلَى هَذَا نَبَّهَ بِقَوْلِهِ: "فَاكْسِر" الْبَيْتَ: أَيْ أَجِزِ الْوَجْهَيْنِ إِذَا اعْتُزِلَ تَعيينُ أَحَدِهِمَا لِفَقْدِ شُهْرَتِهِ، أَوْ لِفَقْدِ الدَّاعِي إِلَى لُزُومِهِ.



# فَصْلٌ فِي اتَّصَالِ تَاءِ الضَّمِيرِ أَوْ نُونِهِ بِالفِعْل

وَٱنْقُلْ لِفَاءِ ٱلنُّلَاثِيْ شَكْلَ عَيْنٍ إِذَا اعْدِ مُتَصِلًا مُتَصِلًا مُتَصِلًا أَوْ نُونِهِ، وإذَا فَتْحًا يَكُونُ فَمِنْد

ــهُ ٱعْتَضْ مُجَانِسَ تِلْكَ ٱلْعَيْنِ مُنْتَقِلًا

الشَّيْخُ: إِذَا اتَّصَلَ بِالْفِعْلِ الْمَاضِي تَاءُ الضَّمِيرِ أَوْ نُونُهُ سُكِّنَ أَخِرُهُ كَقَوْلِكَ: ضَرَبْتُ وَضَرَبْنَ، فَإِنْ كَانَ ثُلاثيًّا مُعْتَلَّ الْعَينِ خُفِّف بإِبْدَالِهَا أَلِفًا، فَالْتَقَى إِذْ ذَاكَ سَاكِنَانِ، وَوَجَبَ حذفُ الْعَيْنِ بَعْدَ نَقْلِ حَرَكَتِهَا إِنْ كَانَتْ ضَمَّةً أَوْ كَسْرَةً إِلَى الْفَاءِ تَنْبِيهًا عَلَى وَزْنِ الْفِعْلِ؛ وَإِنْ كَانَتُ فَتْحَةً أَبْدِلَتْ ضَمَّةً فِيمَا عَيْنُهُ وَاوٌ، وَكَسْرَةً فِيمَا عَيْنُهُ وَاوٌ، وَكَسْرَةً فِيمَا عَيْنُهُ يَاءٌ، وَنُقِلَتْ إِلَى الْفَاءِ تَنْبِيهًا عَلَى المَحْذُوفِ، فَتَقُولُ فِي طَالَ، وَجَافَ، وَهَابَ، وَقَالَ، وَبَاعَ: طُلْتُ، وَجِفْتُ، وَهِبْتُ، وَقُلْتُ، وَبِعْتُ.

أمَّا طَالَ فأصْلُهُ طَولَ عَلَى وَزْنِ فَعُلَ لأَنَّهُ ضِدُّ قَصُرَ، وَلِمَجِيءِ اسْمِ الفَاعِلِ مِنْهُ عَلَى طَوِيلٍ، فَلَمَّا اتَّصَلَتْ بِهِ التَّاءُ وَسُكِّنَ أَخِرُهُ خُذِفَتْ أَلِفُهُ بَعْدَ نَقْلِ الْحَرَكَةِ المُقَدَّرَةِ عَلَيْهَا إِلَى الْفَاءِ فَصَارَ: طُلْتُ.

وَأَمَّا خَافَ وَهَابَ فَأَصْلُهُمَا: خَوِفَ وَهَيِبَ عَلَى وَزْنِ فَعِلَ، لِمَجِيءِ مُضَارِعِهِمَا



, Co

عَلَى يَفْعَلُ نَحْوُ: يَخَافُ وَيَهَابُ، فَلَمَّا اتَّصَلَتْ بِهِمَا التَّاءُ وَسُكِّن أَخِرُهُمَا حُذِفَتْ أَلِفُهُمَا بَعْدَ نَقْلِ حَرَكَتِهَا المُقَدَّرَةِ إِلَى الفَاءِ فَصَارَا: خِفْتُ وَهِبْتُ.

وأُمَّا قَالَ فَأَصْلُهُ: قَولَ عَلَى وَزْنِ فَعَلَ مِمَّا عَيْنُهُ وَاوٌ، لاَنْتِفَاءِ كَوْنِهِ فَعُلَ لِمجِيئِهِ مُتَعدِّيًا، وانْتِفَاءِ كَوْنِهِ فَعِلَ لِمَجِيءِ مُضَارِعِه عَلَى يَفْعُلُ نَحْوُ: يَقُولُ، فَلمَّا اتَّصَلَتْ مُتَعدِّيًا، وانْتِفَاءِ كَوْنِهِ فَعِلَ لِمَجِيءِ مُضَارِعِه عَلَى يَفْعُلُ نَحْوُ: يَقُولُ، فَلمَّا اتَّصَلَتْ بِهِ التَّاءُ وَاحْتِيجَ إِلَى حَذْفِ الألِفِ أَبْدِلَتِ الْحَرَكَةُ المُقَدَّرَةُ عَلَيْهَا ضَمَّةً لِمُجَانَسَتِهَا الْعَيْنَ، وَنُقِلتُ فَصَارَ: قُلْتُ. وأَمَّا بَاعَ فَأَصْلُهُ بَيَعَ عَلَى وَزْنِ فَعَلَ مِمَّا عَيْنُهُ يَاءٌ، الْعَيْنَ، وَنُقِلتُ فَصَارَ: قُلْتُ. وأَمَّا بَاعَ فَأَصْلُهُ بَيَعَ عَلَى وَزْنِ فَعَلَ مِمَّا عَيْنُهُ يَاءٌ، لِمَجِيءِ مُضَارِعِه عَلَى يَفْعِلُ، نَحْوُ: يَبِيعُ، فَلَمَّا اتَّصَلَتْ بِهِ التَّاءُ وَاحْتِيجَ إِلَى الْحَذْفِ أَبْدِلَتْ حَرَكَةُ عَيْنِهِ كَسْرَةً لِمُجَانَسَتِهَا إِيَاهَا وَنُقِلَتْ فَصَارَ: بِعْتُ.





# بَابُ أَبْنِيَةِ الْفِعْلِ المزيدِ فِيهِ

كَأَعْلَمَ ٱلْفِعْلُ يَأْتِي بِالرِّيَادَةِ مَعْ

وَالَّىٰ وَوَلَّى ٱسْتَقَامَ ٱحْرَنْجَمَ ٱنْفَصَلَا

الشَيْجُ: أَصْلُ مَا تُعْرَفُ بِهِ زِيَادَةُ الْحَرْفِ فِي الْكَلِمَةِ.

سُقُوطُهُ فِي بَعْضِ التَّصَارِيفِ(1).

وَتُعْرَفُ زِيَادَتُهُ أَيْضًا بِأَنْ يَصْحَبَ أَكْثَرَ مِنْ أَصْلَيْنِ وَهُوَ حَرْفُ لِينٍ، أَوْ هَمْزَةٌ مُصَدَّرَةٌ، أَوْ حَرْفٌ مِصْحُوبٌ بِمِثْلِهِ.

وَلِلْفِعْلِ المزِيدِ فِيهِ أَبْنِيَةٌ، فَمِنْهَا:

أَفْعَلَ كَأَعْلَمَ، وَأَكْرَمَ.

وَفَاعَلَ نَحْوُ: ضَارَبَ وَقَارَبَ، وَنَظِيرُهُ مِنَ الْمُعْتَلِّ اللام: وَالِّي: أَيْ بَايَعَ.

وَفَعَّلَ نَحْوُ: عَلَّمَ وَكَلَّمَ، وَنَظِيرُهُ مِنَ المُعْتَلَّ وَلَّى، يُقَالُ وَلَيْتُهُ الأَمْرَ وَأَوْلَيْتُهُ إِيَّاهُ بِمَعنَى.

وَاسْتَفْعَلَ نَحْوُ: اسْتَخْرَجَ وَمِثْلُهُ: اسْتَقَامَ أَصْلُهُ اسْتَقْوَمَ.

وَافْعَنْلَلَ نَحْوُ: احْرَنْجَمَ، يُقَالُ: حَرْجَمْتُ النَّعَمَ فَاحْرَنْجَمَتْ: أي اجْتَمَعَتْ، وَمِثْلُهُ: ابْرَنْشَقَ الرَّجُلُ: فَرحَ، واخْرَنْطَمَ: تَكَبَّرَ.

<sup>(1)</sup> ذكر ابن عصفور الأدلة التي يُعرَف بها الحرف الأصلي من الزائد، وهي: الاشتقاق، والتصريف، والكثرة واللزوم، ولزومُ حرف الزيادة البناء، وكونُ الزيادة لمعنّى، والنّظيرُ، والخروج عن النظير، والدُّخولُ في أوسع البّابَيْنِ عند لزوم الخروج عن النظير، وهي مشروحة في مواضِعها المذكورة في هذا الكتاب.



· شرح لامية الأ<mark>فعال</mark> لاب<mark>ن مالك –</mark>

وَانْفَعَلَ نَحْوُ: انْفَصَلَ وَانْمَحَى (1).

وَٱفْسَلَ ذَا أَلِسفٍ فِي ٱلْحَشْوِ رَابِعَةٍ

وَعَارِيًا وَكَاذَاكَ اهْبَيَّخَ ٱعْتَادَلَا

لَّشَيَّخُ: وَمِنْهَا افْعَالَ بِأَلِفٍ رَابِعَةِ، نَحْوُ احْمَارً الشَّيْءُ: إِذَا كَانَتْ لَهُ حُمْرَةٌ لَا تَثْبُتُ، يُقَالُ: فُلَانٌ يَحْمَارُ تَارَةً وَيَصْفَارُ أَخْرَى. وَافْعَلَ بِلَا أَلِفٍ نَحْوُ احْمَرً الشَّيءُ: إِذَا كَانَتْ حُمْرَتُهُ ثَابِتَةً لا تَتَغَيَّرُ.

وَافْعَيَّلَ نَحْوُ: اهْبَيَّخَ الصَّبِيُّ فَهُوَ هَبَيَّخٌ: إِذَا سَمِنَ. وافْتَعَلَ نَحْوُ: اعْتَدَلَ وَاعْتَمَلَ وَاعْتَمَلَ وَاغْتَمَلَ وَاعْتَمَلَ وَاعْتَمَلَ وَاغْتَمَلَ وَاعْتَمَلَ وَالْتَقَ.

تَدَحْرَجَتْ عَذْيَطَ ٱحْلَوْلَى اسْبَطَرَ تَوَا لَىٰ مَعْ تَوَلَىٰ وَخَلْبَسْ سَنْبَسَ ٱتَّصَلَا

الشَّجُ: وَمِنْهَا تَفَعْلَلَ نَحْوُ: تَدَحْرَجَ وَتَسَرْبَلَ.

ز-افْعَلَى، نحو ارْعَوَى، ورد هذا في كتاب: ابن القطّاع.



<sup>(1)</sup> لم يذكر بدر الدين الأبنية الأخرى، وذكرها ابن عصفور في الممتع في التصريف 1/-167 170 على التفصيل الآتي:

أ-يَفْعَل، نحو: يَرْنَأ لِحْيَتُه، أي: صبغها باليرنّا، وهو الحنّاءُ.

ب- تَفَعْلَتَ، نحو: تَعَفْرَتَ: صار خبيثًا، شبيهًا بالعِفْرِيت.

ج-تَفَعْنَلَ، نحو: تَقَلْنَسَ: لبس القلنسوة.

د-تَفَيْعَلَ، نحو: تَشَيْطَنْ.

ه- تَفَوْعَلَ، نحو: تَجَوْرَبَ: لبس الجوارب،

و-تَفَعْوَلُ، نحو: تَرَهْوَكَ في مِشْيَتِهِ: مَاجَ فيها.

وَفَعْيَلَ نَحْوُ: عَذْيَطَ الرَّجُلُ فَهُوَ عُذْيُوطٌ إِذَا كَانَ يُحْدِثُ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وَمِثْلُهُ: - رهْيَأُ الْعَمَلَ وَطَشْيَأَهُ: إِذَا لَمْ يُحْكِمْهُ.

وَافْعَوْعَلَ نَحْوُ: اغْدَوْدَنَ الشَّعَرُ: طَالَ، وَاخْضَوْضَلَ: أي ابْتَلَ، وَاحْلُوْلَى الشَّيءُ: طَابَ.

وَافْعَلَلَّ نَحْوُ: اشْمَعَلَّ: أَيْ أَسْرَعَ. وَاسْبَطَرَّ الشَّعْرُ وغَيْرُهُ: طَالَ، وَاسْمَعَدَّ: وَرِمَ. وَتَفَاعَلَ نَحْوُ: تَدَارَكَ وَتَغَافَل، وَتَوَالَى: أَيْ تَتَابَعَ.

وَتَفَعَّلَ نَحْوُ: تَعَلَّمَ وَتَكَلَّمَ وَتَوَلَّى الأَمْرَ أَيْ لَزِمَهُ.

وَفَعْلَسَ نَحْوُ: خَلْبَسَ قَلْبُهُ: إِذَا فَتَنَهُ وَذَهَبَ بِهِ، حَكَاهُ أَبُو زَيْدٍ، وَكَأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ خَلَبَهُ خَلْبًا وَخِلَابَةً: إِذَا خَدَعَهُ، وَسِينُهُ زَائِدَةٌ لِلإِلْحَاقِ بدَحْرَجَ.

وَسَفْعَلَ نَحْوُ: سَنْبَسَ بِمَعْنَى نَبَسَ: أَيْ أَسْرَعَ؛ قَالَ أَبُو عَمْرٍ و الزَّاهِدُ: السَّنْبِسُ: السَّريعُ، وَسِينُهُ زَائِدَةٌ لِسُقُوطِهَا فِي نَبَسَ.

وَٱحْبَنْطَأَ ٱحْوَنْصَلَ ٱسْلَنْقَى تَمَسْكَنَ سَلْ

حَقَىٰ قَلْنَسَتْ جَوْرَبَتْ هَرْوَلْتُ مُرْتَحِلا

الشِّنَجُ: وَمِنْهَا افْعَنْلاً نَحْوُ احبنْطأ الرَّجُلُ بِمَعْنَى حَبِطَ: أَيْ عَظُمَ بَطْنُهُ.

وَافْوَنْعَلَ نَحْوُ: احْوَنْصَلَ الطَّائِرُ: إِذَا ثَنَى عُنْقَهُ وأَخْرَجَ حَوْصَلَتَهُ، فَهُوَ مُلْحَقٌ بِاحْرَنْجَمَ بِزِيَادَةِ الْوَاوِ.

وَافْعَنْلَى نَحْوُ: اسْلَنْقَى عَلَى قَفَاهُ بِمَعْنَى اسْتَلْقَى، وَاحْرَنْبَى الدِّيكُ: انْتَفَشَ لِلْقِتَالِ، وَاحْبَنْظَى الرَّجُلُ: امْتَلاْ غَيْظًا.



(G)

وَتَمَفْعَلَ نَحْوُ: تَمَسْكَنَ الرَّجُلُ بِمَعْنَى سَكَن: أَيْ ذَلَّ، وَمِثْلُهُ تَمَدْرَعَ بِالْمِدْرَعَةِ، وَتَمنْدَلَ بِالمِنْدِيل.

وَفَعْلَى نَحْوُ: سَلْقَى الرَّجْلَ: إِذَا أَلْقَاهُ عَلَى قَفَاهُ.

وَفَعْنَلَ نَحْوُ: قَلْنَسَهُ بِالْقَلَنْسُوةِ بِمَعْنَى قَلْسَاهُ: أي أَلْبَسَهُ إِيَّاهَا.

وَفَوْعَلَ نَحْوُ: جَوْرَبَهُ: إِذَا أَلْبَسَهُ الجَوْرَبَ، وَحَوْقَلَ الرَّجُلُ: إِذَا كَبَّرَ.

وَفَعْوَلَ نَحْوُ: هَرْوَلَ فِي مَشْيِهِ، وَجَهْوَرَ فِي كَلَامِهِ.

زَهْزَقْتُ هَلْقَمْتُ رَهْمَسْتُ ٱكُوأَلَّ تَرَهْد

## مِشَفْتُ ٱجْفَأَظَّ ٱسْلَهَمَّ قَطْرَنَ ٱلْجَمَلَا

الشَّيْحُ: وَمِنْهَا عَفْعَلَ نَحْوُ: زَهْزَقَ الرَّجُلُ بِمَعْنَى أَزْهَقَ: أَي أَكثَرَ مِنَ الضَّحِكِ، وَمِنْلُهُ: دَهْدَمَ الشَّيءَ بِمَعْنَى هَدَمَهُ. وَهَفْعَلَ نَحْوُ: هَلْقَمَ الشَّيءَ بِمَعْنَى لَقِمَهُ: أَي وَمِنْلُهُ: دَهْدَمَ الشَّيءَ بِمَعْنَى لَقِمَهُ: أَي الْنَلَعَهُ. وَفَهْعَلَ نَحْوُ: رَهْمَسَ الشَّيءَ بِمَعْنَى رَمَسَهُ: أَيْ سَتَرَه. وَافْوَعَلَّ بِزِيَادَةِ إِحْدَى الْنَلَعَهُ. وَفَهْعَلَ نَحْوُ: اكْوَأَلَّ الرَّجُلُ: قَصُرَ وَاجْتَمَعَ خَلْقُهُ، وَاكْوَأَدَّ الشَّيْخُ، وَاكْوَهَدَّ: أُرْعِشَ، اللامَيْنِ نَحْوُ: الْحُولُ: الْمَعْنَى: أَشْفَى وَتَفَهْعَلَ نَحْوُ: الْجَفَأَظَ الرَّجُلُ: بِمَعْنَى: أَشْفَى عَلَى المَوْتِ، وَمِثْلُهُ: اجْفَأَلُ الْقَوْمُ: أَي انْهَزَمُوا، فَهَذَا مِنْ جَفَلَ.

وَافْلَعَلَ نَحْوُ اسْلَهَمَّ الرَّجُلُ: إِذَا اضْطَرَبَ جِسْمُهُ وَتَغَيَّرَ مِنْ قَوْلِهِمْ: سَهُمَ الوَجْهُ إِذَا تَغَيَّرَ.

وَفَعْلَنَ نَحْوُ: قَطْرَنَ البَعِيرَ بِمَعْنَى قَطَّرَهُ: أَيْ طَلَاهُ بِالْقَطِرَانِ.

تَرْمَسْتُ كَلْتَبْتُ جَلْمَطْتُ وَغَلْصَمَ ثُمَّ

آَذْلَمَّسَ ٱهْرَمَّعَتْ وٱعْلَنْكَسَ ٱنْتُخِلَا



الشَّبَعُ: وَمِنْهَا تَفْعَلَ نَحْوُ: تَرْمَسَ الرَّجُلُ: إِذَا تَغَيَّبَ عَنْ حَرْبِ أَوْ شَغَبِ، مَأْخُوذُ مِنْ رَمَسَ الكَلَامَ: أَخْفَاهُ، وَالْخَبَر: سَتَرَهُ. مِنْ رَمَسَ الكَلَامَ: أَخْفَاهُ، وَالْخَبَر: سَتَرَهُ. وَمِنْ رَمَسَ الكَلَامَ: الخَفَاهُ، وَالْخَبَر: سَتَرَهُ. وَفَعْتَلَ نَحْوُ: كَلْتَبَانُ مَأْخُوذٌ مِنَ الكَلْبِ وَفَعْتَلَ نَحْوُ: كَلْتَبَانُ مَأْخُوذٌ مِنَ الكَلْبِ وَهُو الْقِيَادَةُ.

وَفَعْمَلَ نَحُون: جَلْمَطَ رَأْسَهُ بِمَعْنَى جَلَطَهُ: أي حَلَقَهُ.

وَفَعْلَمَ نَحْوُ: غَلْصَمَهُ بِمَعْنَى غَلَصَهُ: أي قَطَعَ غَلْصَمَتَهُ.

وَافْعَمَّلَ نَحْوُ: ادْلَمَّسَ اللَّيْلُ فَهُوَ دُلَامِسٌ بِمَعْنَى دَلَسَ: أَيْ أَظْلَمَ، وَمِثْلُهُ اهْرَمَّعَ الرَّجُلُ فِي مَشْيِهِ وَمَنْطِقِهِ: انْهَمَكَ فِيهِمَا، وَالدَّمْعُ: سَالَ، فَهُوَ مِنْ أَهْرَعَ: إِذَا أَسْرَعَ. وافْعَنْلَسَ نَحْوُ: اعْلَنْكُسَ الشَّعْرُ وَاعْلَنْكَكَ: اشْتَدَّ سَوَادُهُ وَكَثُر.

## وٱعْلَوَّطَ ٱعْثَوْجَجَتْ بَيْطَرْتُ سَنْبَلَ زَمْد

## مِلَقَ ٱضْمُمَنَّ تَسَلْقَى وٱجْتَنِبْ خَلَلًا

الشَّنَجُجُ: وَمِنْهَ افْعَوَّلَ نَحْوُ اعْلَوَّطَ الْمُهْرَ: رَكِبَهُ عُرْيًا، ومثْلُهُ اجْلَوَّذَ: إِذَا أَسْرَعَ، وَاخْرَوَّطَ كَذَٰلِكَ.

وَافْعَوْلَلَ بِزِيَادَةِ إِحْدَى اللامَيْنِ نَحْوُ: اعْثَوْجَجَ الْبَعِيرُ بِمَعْنَى اعْثَوْثَجَ فَهُوَ عَثَوْتُجَ فَهُوَ عَثَوْتُجُ: إِذَا ضَخُمَ.

وَفَيْعَلَ نَحْوُ: بَيْطَرَ الدَّابَّةَ. وَفَنْعَلَ نَحْوُ: سَنْبَلَ الزَّرْعُ بِمَعْنَى أَسْبَلَ: أَي أَخْرَجَ سَنَابِلَهُ، وَفَمْعَلَ نَحْوُ: زَمْلَقَ الفَحْلُ إِذَا أَلقَى مَاءَهُ قَبْلَ الإِيلَاجِ، وَتَفَعْلَى نَحْوُ: تَسَلْقَى مُطَاوعُ سَلْقَى.



# فَصْلُ في المُضَارع

بِبَعْضِ «نَـأْتِـي» ٱلْـمُـضَـارِعَ ٱفْتَتِحْ وَلَـهُ ضَــمٌّ إِذَا بِٱلْرُّبَاعِي مُطْلَقًا وُصِــلَا<sup>(2)</sup>

(1) أي في أحكامه التي بها يتم بناؤه على أي وزن كان ماضيه، وهي ثلاثة: ما يفتتح به، وحركة أوله المفتتح به وحركة ما قبل آخره، وأما حركة آخره من رفع ونصب وجزم فمحله علم الإعراب.

(2) قال: بحرق في شرحه:

ببعض نأتي المضارع افتتح

أي: إن كل فعل مضارع ثلاثيًا كان ماضيه أو رباعيًّا أو خماسيًّا أو سداسيًّا فلابد أن تفتح أوله زيادة على ماضيه ببعض حروف المضارعة وهي على ماضيه ببعض حروف المضارعة وهي أربعة: الهمزة والوزن والتاء والياء، فالهمزة تكون للمتكلم المنفرد كقولك: أنا أدخل وأكرمك وأنطلق وأستخرج فإن كان في أول الفعل همزة ولم تدل على متكلم كنصر ونرجس الدواء؛ أي: جعل فيه النرجس فهو ماض والتاء المثناة فوق تكون للمخاطب مطلقًا؛ أي: منفردًا أو مئنى أو مجموعًا مذكرًا أو مؤنثًا كقولك: أنت تدخل وتكرمني وأنتما تنطلقان وأنتم تستخرجون، وأنت تقومين، وأنتن تقمن فلو كان في أول الفعل تاء وهو غير دالً على مخاطب تحو: تعلمت العلم فهو ماض، وتكون هذه التاء أيضًا للمؤنث الغائب منفردًا أو مثنى فقط نحو: هي تقوم والهندان تقومان دون جمعه نحو: هن يقمن فإنه بالياء، والياء المثناة تحت تكون للغائب المذكر مطلقًا؛ أي: منفردًا ومثنى ومجموعًا نحو: هو يقوم والزيدان يقومان وهم يقومون وللغائبات فقط نحو: هن يقمن فإن الفعل ياء ولم يدل على الغائب نحو: يئس منه فهو ماض.

فائدة: إنما زادوا حروف المضارعة ليحصل الفرق بينه وبين الماضي، واختصت الزيادة به دون الماضي؛ لأنه فرعه إذ هو مؤخر عنه، والأصل عدم الزيادة فاختص الأصل بالأصل والفرع بالفرع، وسمي مضارعًا لأن المضارعة المشابهة مأخوذة من ارتضاع اثنين ضرع المرأة فهما أخوان، وقد شابه اسم الفاعل في حركاته وسكناته ليضرب وضارب ويدحرج ومدحرج وينطلق منطلق ويستخرج ومستخرج، وبهذ المشابهة أيضًا أعرب دون غيره من الأفعال، وأما حركة أوله فأشار إلها بقوله:

ول فضم إذا السريساعسي مطلقًا وصلًا وافستحمه مستصلًا بغيره أي: وحق الحرف المفتتح به أول المضارع الضم إذا اتصل بفعل ماضيه رباعي مطلقًا؛ أي: \_



ويعلم ويولي ويوالي، فإذا اتصل حرف المضارعة بغير الرباعي فحقه الفتح ثلاثيًا كان كضرب ويعلم ويولي ويوالي، فإذا اتصل حرف المضارعة بغير الرباعي فحقه الفتح ثلاثيًا كان كضرب أو خماسيًّا كانطلق أو سداسيًّا كاستخرج فتقول في مضارعها: يضرب وينطلق ويستخرج وهذا على لغة أهل الحجاز، وهم قريش وكنانة وبلغتهم نزل القرآن، وأما غيرهم من تميم وقيس وربيعة فإنهم يوافقون أهل الحجاز في لزوم ضم أول الرباعي، وكذا فتح أول مضارع فعل المضموم ككرم ويكرم وفعل المفتوح بجميع أنواعه سواء كانت فاؤه واوًّا كوعد يعد أو عينه أو لامه ياء كباع يبيع ورمي يرمي، أو واوًّا كقال يقول وغزا يغزو، أو مضاعفًا لازمًا كحن يحن، أو معدى كمده يمده معتلا كما ذكرنا، أو صحيحًا حلقيًّا كمنع يمنع وسأل يسأل أو غير حلقي مضموم المضارع كنصر ينصر أو مكسوره كضرب يضرب أو بوجهين كعتله ويعتله، فإنهم يوافقون أهل الحجاز في التزام فتح حرف المضارعة من ذلك كله ما خلا كلمة أبي يأبي فإنهم يكسرون أوم فتح غير الرباعي وضم أول الرباعي، وأما فعل المكسور والخماسي المبدوء بهمزة الوصل كاستخرج فلا يلتزمون فنح حروف كانظلق أو بالتاء كتعلم والسداسي المبدوء بهمزة الوصل كاستخرج فلا يلتزمون فنح حروف المضارعة فيها ولهم فيها حالتان، حالة يحيزون فيها كسرة الهمزة والنوع والتاء الفوقانية دون الياء التحتانية، وحالة يجيزون فيها كسرة الهمزة والنوع والتاء الفوقانية دون الياء التحتانية، وحالة يجيزون فيها كسرة الهمزة والنوع والتاء الفوقانية دون

ولغير التاء كسرًا أجز في الآت من فعلاً أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التا زائدًا

أي: وأجز الكسر لغير الياء المثناة تحت من همزة أو نون أو تاء فوقائية في وزن المضارع الآتي من فعل المكسور كفرح أو من الفعل الخماسي أو السداسي وهو المراد بقوله أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التاء زائدًا إذ لا يكون الزائد أربعة إلا مصدرًا بهمز الوصل ويكون خماسيًّا كانطلق وسداسيًّا كاستخرج، أو بالتاء المزيدة ولا يكون إلا خماسيًّا كتزكى فتقول فيها: أنا أعلم وأنطلق وأستخرج وأتزكى بفتح الهمزة وكسرها، وكذا نحن نعلم ونطلق ونستخرج ونتزكى، وأنت تعلم وتنطلق وتستخرج وتتزكى وتقول: هو يعلم وينطلق ويستخرج ويتزكى بالفتح لا غير، وكذا قرئ شاذًا و فو وَياكَ نَسْتَيمِ ثُم، و فو يَوَم بَيْه أَوْهُوه وَيَاكَ نَسْتَيمِ مُ ، بكسر حروف المضارعة وركن وعهد كعلم وإلى الحالة الثانية وهو ما يجوز فيه كسر جميع حروف المضارعة الباءً وغيرها أشار بقوله:

وهو قد نقل في اليا وفي غيرها إن ألحقا بأبي أو ماله الواو فاءً نحو: قد وجلا أي: وجواز الكسر، قد نقل عنهم في الياء التحتانية وغيرها من حروف المضارعة إن ألحقا؛ أي: \_ وأفْتَحْهُ مُتَّصِلًا بِغَيْرِهِ وَلِغَيْد

رِ ٱلْيَاءِ كَسْرًا أَجِزْ في ٱلآتِ مِنْ فَعِلَا أَجِزْ في ٱلآتِ مِنْ فَعِلَا أَوْ مَا تَصَدَّرَ هَمْزُ ٱلْوَصْلِ فِيهِ أَوِ ٱلتَّــ

ا زَائِكًا كَتَنزَكَّىٰ وَهْمَ قَدْ نُقِلَا فِي ٱلْيَا وَفِي غَيْرِهَا إِنْ أُلْحِقَا بِأَبِيٰ

أَوْ مَا لَهُ ٱلْسَوَاوُ فَسَاءً نَحْوُ قَدْ وَجِلًا

النَّيَجُجُ: بِنَاءُ المضَارِع مِنْ كُلِّ فِعْلِ بِأَنْ يُزَادَ فِي أَوَّلِهِ أَحَدُ حُرُوفِ المُضَارَعَةِ، وَهِيَ: هَمْزَةُ المَحْاطَبِ مُطْلَقًا، وَالْغَائِبَةِ، وَهِيَ: هَمْزَةُ المَحْاطَبِ مُطْلَقًا، وَالْغَائِبَةِ، وَهِيَ: هَمْزَةُ المَحْاطَبِ مُطْلَقًا، وَالْغَائِبَةِ، وَالْغَائِبَةِ، وَالْغَائِبَةِ، وَالْغَائِبَةِ، وَالْغَائِبَةِ، وَالْغَائِبَةِن، وَالْأَوَّلُ مِنْ المُضَارِعِ الْمَبْنِيِّ وَالْغَائِبَةِن، وَيَاءُ الْغَائِبِ المَذَكَّرِ مُطْلَقًا، وَالْغَائِبَاتِ، والأُوَّلُ مِنْ المُضَارِعِ الْمَبْنِيِّ لِللَّهُ عَلَى مَضْمُومٌ، أَوْ مَفْتُوحٌ، أَوْ مَكْسُورٌ.

فَيُضَمُّ بِالاتَّفَاقِ مَا كَأَن مَاضِيهِ رُبَاعِيًّا بِزِيَادَةٍ أَوْ دُونِهَا نَحْوُ: أَكْرَمَ يُكْرِمُ، وَعَلَّمَ يُعَلِّمَ يُعَلِّمَ يُعَلِّمَ يُعَلِّمَ وَعَلَّمَ يُعَلِّمَ يُعَلِّمَ يُعَلِّمَ يُعَلِّمَ وَضَارَبَ يُضَارِبُ، وَدَحْرَجَ يُدَحْرِجُ.

وَيُفْتَحُ عِنْدَ الحَجَازِيِّينَ مَا لَيْسَ مَاضِيهِ رُبَاعِيًّا نَحْوُ: ضَرَبَ يَضْرِبُ وَشُرِبُ يَشْرَبُ، وَانْطَلَقَ يَنْطَلِقُ، وَاسْتَخْرَجَ يَشَخُرُجَ يَشْخُرُجُ.

وَيُكْسَرُ عِنْدَ غَيْرِ الحجَازِيّين مَا لَيْسَ يَاءً مِمَّا كَانَ مَاضِيهِ عَلَى فَعِلَ، أَوْ أَوَّلُهُ

الياء وغيرها بكلمة أبي بالموحدة أو بكل فعل ثلاثي فاؤه واو؛ أي: إذا كان من باب فعل المكسور
 كوجل ووجع دون وعد ونحوه فتقول: أبى يأبى بالفتح ويتبى بالكسر وأبيت أنا أأبى وإئبى وأبينا،
 نحن نأبى نئبي وأبيت تأبى وتئبي بالوجهين، وكذا يقولون في وجل: زيد يوجل وييجل، ووجلت أنا أوجل وإيجل، ووجلت نحن نوجل ونيجل ووجلت أنت توجل وتيجل.



هَمْزَةَ وَصْلِ، أَوْ تَاءً مَزِيدَةً، وَمَا كَانَ يَاءً أَوْ غَيْرَهَا مِنْ مُضَارِعِ أَبِي، وَفَعِلَ مِمَّا فَاقُهُ وَاوُّ، وَيُفْتَحُ مَا سِوَى ذَلِكَ.

فَأَمَّا مَا كَانَ مَاضِيهِ عَلَى فَعِلَ فَنَحْوُ: عَلِمْتَ فَأَنْتَ تِعْلَمُ، وَأَنَا إعْلَمُ، وَنَحْنُ نِعْلَمُ.

وَأَمَّا مَا أُوَّلُ مَاضِيهِ هَمْزَةُ وَصْلٍ، وَهِيَ الَّتِي بَعْدَهَا أَرْبَعَةُ أَخْرُفِ أَو خَمْسَةٌ فَنَحْوُ: فَنَحْوُ: انْطَلَقْتَ تِنْطَلِقُ واسْتَخْرِجَتَ تِسْتَخْرِجُ، وأَمَا مَا أَوَّلُ مَاضِيهِ تَاءٌ مَزِيدَةٌ فَنَحْوُ: تَكَلَّمْتَ فَأَنْتَ تِتَكَلَّمْ، وتَدَحْرَجْتَ فَأَنْتَ تِتَدَحْرَجُ. وَأَمَّا أَبَى فَجَاءُوا بِمُضَارِعِه تَكَلَّمْتَ فَأَنْتَ تِتَكَمْرَجُ وَأَمَّا أَبَى فَجَاءُوا بِمُضَارِعِه مَفْتُوحَ الْعَيْنِ عَلَى يَأْبَى لأَنَّ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ فِي مَاضِيهِ: أَبِي فَاسْتَغْنَوْا مَفْتُوحِهَا، وَكَسَرَ غَيْرُ الحجَازِيّينَ أَوَّلَهُ مُظَلِّقًا فَقَالُوا: أَنْتَ تِثْبَى وَهُو يِمْبَى.

وهَكَذَا مُضَارِعُ فَعِلَ مِمَّا فَاؤُهُ وَاوْ نَحْوُ: وَجِلْتَ فَأَنْتَ تِيجَلُ وَهُوَ بِيجَلُ.

وَكُسْرُ مَا قَبْلَ آخِرِ ٱلْمُضَارِعِ مِنْ

ذَا ٱلْبَابِ يَلْزَمُ إِنْ مَاضِيهِ قَدْ خُظِلًا

زِيَادَةَ ٱلتَّاءِ أَوَّلًا وَإِنْ حَصَلَتْ

لَـهُ فَـمَا قَبْلَ ٱلاخِـرِ ٱفْتَحَنْ بِولَا

الشَّيْجُ: المُرَادُ بِذَا الْبَابِ مَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفِ وَكُلُّ مُضَارِعٍ مَبْنِي لِلفَاعِل مِمَّا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفِ وَكُلُّ مُضَارِعٍ مَبْنِي لِلفَاعِل مِمَّا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَحْرُفٍ، فَوَاجِبٌ كَسْرُ مَا قَبْلَ أَخِرِهِ لَفْظًا أَو تَقْدِيرًا مَا لَمْ يَكُنْ أَوْلُ مَا ضِيهِ تَاءً مَزِيدَةً؛ مِثَالُ مَا يُكْسَرُ لَفْظًا: دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ، وَقَاتَلَ يُقَاتِلُ، وَاقْتَدَرَ يَقْتَدَرَ وَاسْتَعْجَلَ يَسْتَعْجِلُ.



30

وَمِثَالُ مَا يُكْسَرُ تَقْدِيرًا: أَعَدَّ يُعِدُّ، وَاسْتَرَدَّ يَسْتَرِدُّ، واسْتَقَامَ يَسْتَقِيمُ، واخْتَارَ يَخْتَارُ، وانْقَادَ يَنْقَادُ. وأمَّا مَا أَوَّلُ مَاضِيهِ تَاءٌ مَزِيدَةٌ فَبَاقٍ عَلَى حَالِهِ مِن فَتْح مَا قَبْلَ الآخِرِ نحوُ: تَعَلَّمُ يَتَعَلَّمُ، وَتَغَافَلَ بَتَغَافَلُ، وتَدَحْرَجَ يَتَدَحْرَجُ.

# فَصْلُ في فِعْل هَا لَم يُسمَّ فَاعِلُهُ

إِنْ تُسْنِدِ ٱلْفِعْلَ لِلْمَفْعُولِ فَـأْتِ بِهِ مَضْمُومَ ٱلاوَّلِ وٱكْسِرْهُ إِذَا ٱتَّصَلَا<sup>(1)</sup>

بِعَيْنٍ ٱعْتَلَ وٱجْعَلْ قَبْلَ ٱلاخِرِ فِي ٱلْـ

حمُضِيِّ كَسْرًا وَفَتْحًا فِي سِوَاهُ تَلَا

الشَيَخُ: إِذَا أُرِيدَ حَذْفُ الْفَاعِلِ وَإِسْنَادُ الفِعْلِ إِلَى المَفْعُولِ بِهِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَلَابُدَّ مِنْ بِنَاءِ الفِعْلِ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِذلِكَ، فَيُضَمُّ أَوَّلُهُ مُطْلَقًا وَيُكْسَرُ مَا قَبْلَ أَخِرِ المُضَارِع نَحُو: المُضَارِع نَحُو: ضُرِبَ ذَيدٌ، وأَكْرِمَ عَمْرُو وَيُفْتَحُ مَا قَبْلَ أَخِرِ المُضَارِع نَحُو: ضُرِبَ يُضْرَبُ.

فَإِنْ كَانَ الْمَاضِي ثُلَاثِيًّا مُعْتَلَ الْعَيْنِ نَحو: قَالَ وَبَاعَ، فَإِنَّهُ يُفْعَلُ بِهِ مَا ذُكِرَ ثُمَّ يُخَفِّفُ بِحَذْفِ حَرَكَةِ فَائِهِ وَنَقْلِ حَرَكَةِ الْعَيْنِ إِلَيْهَا، فَيُقَالُ: بِيعَ وَقِيلَ، وَالأَصْلُ: تُوخَفَّفُ بِحَذْفِ حَرَكَةِ الْعَيْنِ إِلَيْهَا، فَيُقَالُ: بِيعَ وَقِيلَ، وَالأَصْلُ: تُوخَفَّفُ بِعَالَةُ فَلَا مَنْ عَلَى حَرْفِ عِلَّةٍ يَلِي ضَمَّةً فَخُفَّفُ بِالنَّقْلِ.

وَإِلَى هذا الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «وَاكْسِرْهُ إِذَا اتَّصَلَا. بِعَيْنِ اعْتَلَّ».

<sup>(1)</sup> أي: إذا أسندت الفعل إلى المفعول به فضم أوله مطلقًا؛ كضُرب زيد، وأُكرم عمرو، وانطلق واستخرج المتاع وتُعلم العلم، وهذا إذا كان صحيح العين كما مثلنا به، ولفظ الناظم وإن كان مطلقًا فأراد المعتل بقيده.

وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَفِّفُ هَذَا النَّوْعَ بِحَذْفِ حَرَكَةِ عَيْنِهِ، فَيَقُولُ: قُولَ وَبُوْعَ. قَالَ الرَّاجِزُ:

حُـوْكَـتُ عَـلَى نِـبْرَيْـن إذْ تُـحَـاكُ تَخْتَبِطُ الشَّوْكَ وَلَا تُشَاكُ

ثَالِثَ ذِي هَمْزِ وَصْلِ ضُمَّ مَعْهُ وَمَعْ

تَاءِ ٱلْمُطَاوَعَةِ ٱضْمُمْ تِلْوَهَا بِولَا

وَمَا لِفَا نَحْوِ بَاعَ ٱجْعَلْ لِثَالِثِ نَحْد

ــو ٱخْتَارَ وانْقَادَ كٱخْتِيرَ ٱلَّـذِي فَضُلَا

الشَّخُجُ: لَا يُزَادُ عَلَى ضَمَّ أُوَّلِ الماضِي المبْنِيِّ لِمَا لَمْ يُسمَّ فَاعِلُهُ ضَمٌّ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَوَّلُهُ تَاءً مَزِيدَةً أَوْ هَمْزَةَ وَصْل.

فَمَا أُوَّلُهُ تَاءٌ مَزِيدَةٌ يُضَمُّ مَعَ أُوَّلِهِ ثَانِيهِ كَقَوْلِكَ: تُعلِّمُ العِلْمُ، وَتُغُوفِلَ عَنِ الأمْر، وَتُدَّرِجَ فِي الدَّارِ.

وَمَا أُوَّلُهُ هَمْزَةُ وَصْل يُضَمُّ مَعَ أُوَّلِهِ ثَالِثُهُ كَقَوْلِكَ: اقْتُدِرَ عَلَيْهِ وَاسْتُخْرِجَ المتَاعُ. فَإِنْ وَلِيَ الثَّالِثَ حَرْفُ عِلَّةٍ وَجَبَ فِي الْفِعْلِ مِنَ التَّخْفِيفِ مَا وَجَبَ لِنَحْوِ: قِيلَ وَبِيعَ، وَذَلِكَ كَقَوْلِكَ فِي نَحْوِ اخْتَارَ وَانْقَادَ: اخْتِيرَ وَانْقِيدَ، والأَصْلُ فِيهِمَا: اخْتُيرَ وَانْقُودَ، فَاسْتُثْقِلَتِ الكَسْرَةُ عَلَى حَرْفِ العِلَّة بَعْدَ ضَمَّةٍ فَحُذِفَتِ الظَّمَّةُ وَنُقِلَتِ الكَسْرَةُ إِلَى مَكَانِهَا فَصَارَ اخْتِيرَ وَانْقِيدَ، وَمَنْ خَفَّفَ الثَّلَاثِيَّ بِحَذْفِ حَرَكَةِ عَيْنِهِ، فَقَالَ: قُوْلَ وَبُوْعَ، قَالَ هُنَا: اخْتُوْرَ وَانْقُوْدَ.



# فَصْلُ في فِعْلِ الأَمْرِ الْ

مِنْ أَفْعَلَ ٱلْأَمْسِرُ أَفْعِلْ وٱعْسِزُهُ لِسِوَا هُ كَٱلْمُضَارِعِ ذِي ٱلْجَزْمِ الَّذِي ٱخْتُزِلَا أَوَّلُهُ وَبِهَمْ زِ ٱلْوَصْلِ مُنْكَسِرًا صِلْ سَاكِنًا كَانَ بِٱلْمَحْذُوفِ مُتَّصِلًا (2)

(1) أي صيغة بناته من أي فعل كان، وذلك على قسمين، مقيس، وشاذ.

فالمقيس: على ثلاثة أضرب؛ لأنه إما رباعي بزيادة همزة القطع؛ كأكرم أولًا، وإذا لم يكن كذلك، فإما أن يكون الحرف الذي يلي حرف المضارعة متحركًا؛ كيقوم ويدحرج ويتعلم، أو ساكنًا كيضرب وينطلق ويستخرج.

أما الضرب الأول: وهو ما ماضِيه رباعي بزيادة همزة القطع فأشار إليه بقوله: (من أفَعَلَ الأمر أَفِعْلَ) أي صيغة الأمر من: أفعَلُ، وهو كل رباعي بزيادة همزة القطع؛ على وزن أفعِلُ بهمزة قطع مع كسر عينه؛ كقولك: أكرم زيدًا، وأعلم عمرًا، (وأدخل يدك) و(ألَّق غصاك).

وأما الضرب الثاني: وهو ما ليس على وزن أفعل، والحرف الذي يلي حرف المضارعة منه متحرك فأشار إليه بقوله:

#### واعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي أوله

أي: واعز الأمر؛ أي: انسبه لسوى افعل؛ كصيغ المضارع المجزوم الذي اختزل أوله؛ أي: قطع منه حرف المضارعة، وهو بالخاء المعجمة والزاي.

والمعنى أن صيغة الأمر منه كمضارعه المجزوم الذي حذف منه حرف المضارعة؛ كقولك في يقوم ويبيع ويخاف ويدحرج ويتعلم: قم وبع وخف ودحرج وتعلم؛ كما تقول: لم يقم ولم يبع ولم يخف، وشملت عبارته في قوله: اعزه لسواه ما الحرف الذي يلي حرف المضارعة منه ساكن، وهو الضرب الثالث لكنه أخرجه بقوله:

وبهممز الموصل منكسرًا صل ساكتًا كان بالمحذوف متصلا

(2) أي: وصل الساكن المتصل بحرف المضارعة بعد حذفه بهمز الوصل حال كون همز الوصل منكسرًا إذا ابتدأت منه؛ كقولك في يضرب وينطلق ويستخرج: اضرب وانطلق واستخرج، وإنما ¬



حُو ٱغْدِي بِكَسْرٍ مُشَمِّ ٱلضَّمِّ قَدْ قُبِلَا

النَّيْجُ: مِثَالُ الأَمْرِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ سِوَى: أَمَرَ وَأَخَذَ وَأَكَلَ عَلَى زِنَةِ المُضَارِعِ المجْزُومِ مَحْذُوفًا مِنْهُ حَرْفُ المُضَارَعَةِ، مَوْضُوعًا مَكَانَهُ إِنْ بُنِيَ مِنْ أَفْعَلَ: هَمْزَتُهُ، أَوْمِنْ غَيْرِهِ وَسُكِّنَ ثَانِي المُضَارِع: هَمْزَةُ وَصْلِ، وَمُقْتَصِرًا عَلَى الْحَذْفِ إِنْ لَمْ يُبْنَ مِنْ ذَلِكَ.

فَالأَمْرُ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ اتَّصَلَ بِهِ أَلِفُ اثْنَيْنِ أَو وَاوُ جَمْعٍ أَو يَاءُ مُخَاطَبَةٍ مُجَرَّدٌ

\_ جلبوا له همزة الوصل ليتوصل به إلى النطق؛ إذ لا يمكن ابتداء النطق بساكن؛ ولهذا تسقط همزة الوصل في الدرج.

وشملت عبارته في قوله: منكسرًا ما ثالثه مكسور؛ كاضرب، أو مفتوح؛ كاذهَبَ واشرَب وانطَلق واستَخرج، أو مضموم، كاخرُج وادعُ، وهو كذلك إلا فيما ثالثه مضموم؛ كاخرُج فإن همز الوصل يكون منه إذا ابتدئ به مضمومًا، وقد أخرجه بقوله:

#### والهمز قبل لزوم الضم ضم

أي: وضم همز الوصل إذا كان قبل ضمة أصلية لازمة نحو: ﴿ آَدُعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَيِّكَ بِٱلْحِكَمَةِ ﴾ و﴿ النَّالُ الفعل مضمومًا بضمة أصلية لازمة كما مثلنا الفعل مضمومًا بضمة أصلية لازمة كما مثلنا به، فلو كان مضمومًا في الأصل لكن زالت الضمة لعلة وصار مكسورًا بكسرة لازمة كما في نحو: اغزي وادعي يا هند، جاز في همزته وجهان:

الكسر: كما قد شملته عبارته أولًا؛ نظرًا إلى الحال وهو كسر ثالثه.

وإشمام الكسر الضم: دلالة على أن أصله الضم، وقد أشار إلى ذلك بقوله:

ونحو: اغزي بكسر مشم الضم قد قبلا.

أي: وقد قبل إشمام الضم في نحو: اغزي يا هند، وهو أمر للمؤنثة مما ثالثه مضموم، وهو معتل اللام، وفهم من قوله: قد قبلا أن الكسر أفصح من الإشمام نظرًا إلى الكسرة اللازمة - وهو كذلك - وأصل اغزي اغزوي على وزن: ادخلي؛ استثقلت الكسرة على الواو، فحذفت، فسكنت الواو، فالتقى ساكنان: الواو والياء، فحذفت الواو، ثم كسرت الزاي؛ لضرورة كسر ما قبل ياء المؤنثة، فأتبعت كسرتها كسرة همزة الوصل، فصار: اغزي، فكسرة الزاي الذي هو ثالث الفعل عارضة؛ لأن أصلها الضم، لكنها صارت لازمة؛ لضرورة كسر ما قبل ياء المؤنثة.



مِنَ النُّونِ نحوُ: افْعَلَا وَافْعَلُوا وَافْعَلَي، وَمِمَّا لَمْ تَتَّصِلْ بِهِ مُسَكَّنُ الآخِرِ إِنْ كَانَ مُعْتَلًا نحوُ: اخْشَ وَارْمِ وَاغْزُ. وَبِنَاؤُهُ مِنْ صَحِيحًا نَحوُ: افْعَلْ، وَمَحْذُوفهُ إِنْ كَانَ مُعْتَلًا نحوُ: اخْشَ وَارْمِ وَاغْزُ. وَبِنَاؤُهُ مِنْ أَفْعَلَ عَلَى أَفْعِلْ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ كَقَوْلِكَ فِي أَكْرَمَ وأَعْلَمَ وَأَقَامَ وَأَعْطَى: أَكْرِمْ وَأَعْلِمْ وَأَقِامَ وَأَعْلَمَ وَأَقَامَ وَأَعْلِمْ وَأَعْلِمْ وَأَعْلِمْ وَأَعْلِمْ وَأَقْامَ وَأَعْلَمْ وَأَقَامَ وَأَعْلَمُ وَأَعْلِمْ وَأَقْامَ وَأَعْلَى الْمُحْلِمِ وَأَعْلِمْ وَأَقِلْمَ وَأَعْلِمْ وَأَعْلِمْ وَأَعْلِمْ وَأَعْلِمْ وَأَعْلِمْ وَأَعْلِمْ وَأَعْلِمُ وَأَعْلِمُ وَأَعْلِمُ وَأَعْلِمُ وَأَعْلِمُ وَاعْلَمُ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ وَأَقْامَ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ وَأَقْامَ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ وَأَعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَأَعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَقُولِكُ فِي مَعْرَبُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعُلِ

اضْرِبْ وَانْطَلِقْ وَاسْتَخْرِجْ وَارْعَوِ.

وَإِنْ لَمْ يُسَكَّنِ اقْتُصِرَ عَلَى الْحَذْفِ كَقَوْلَكَ فِي نَحْوِ: وَعَدَ يَعِدُ، وَقَامَ يَقُومُ، وَدَحْرَجَ يُدَحْرِجُ، وَوَالَى يُوَالِي.

عِدْ وقُمْ وَدَحْرِجْ وَوَالِ.

وهَمْزَةُ الْوَصْلِ مَكْشُورَةٌ مَا لَمْ تَكُنْ قَبْلَ ضَمَّةٍ أَصْلِيَّةٍ، أَوْ كَسْرَةٍ عَارِضَةٍ، وذَلِكَ أَنْ تَكُونَ قَبْلَ ضَمَّةٍ أَصْلِيَّةٍ، أَوْ كَسْرَةٍ أَصْلِيَّةٍ نحوُ: اضرِبْ واكْسِرْ، أَوْ كَسْرَةٍ أَصْلِيَّةٍ نحوُ: اضرِبْ واكْسِرْ، أَوْ كَسْرَةٍ عَارِضَةٍ عَارِضَةٍ أَصْلِيَّةٍ وَجَبَ ضَمُّهَا نحوُ: اخْرُجْ وَاكْتُبْ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ كَسْرَةٍ عَارِضَةٍ جَازَ فِيهَا وَجْهَانِ:

الضَّمُّ الخَالِصُ نحوُ: اغْزِي يَا هِنْدُ.

وَإِشْمَامُهُ بِالْكَسْرِ نحوُ: اغْزِي بِضَمَّةٍ مَنْحُوّ بِهَا نحوَ الْكَسْرَةِ.

وَأَمَّا أَمَرَ وَأَخَذَ وَأَكَلَ فَنَبَّهَ عَلَى حَالِ أَمْثِلَةِ الْأَمْرِ مِنْهَا بِقَوْلِهِ:

وَشَــذً بِالْحَذْفِ مُـرٌ وَخُــذْ وَكُــلْ وَفَشَا

وأَمُــرْ ومُسْتَنْدَرُ تَتْمِيمُ خُــنْ وَكُــلَا(1)

<sup>(1)</sup> قال العلامة بحرق في شرحه مُفَصَّلًا:



= أما القسم الثاني وهو الشاذ: فيه ثلاثة أفعال فقط: خذ وكل ومر، وقد أشار إليها بقوله: وشذ بالحذف مر وخذ وكل

أي: وإنما شذت عن قياس نظرائها من حيث إن الثاني مضارعها ساكن، ولم يتوصلوا إليها بهمزة وصل بل حذفوا ثانيها الساكن أيضًا، فقالوا في الأمر من يأخذ ويأمر ويأكل التي هي وزن يدخل ويخرج، خذ ومر وكل تخفيفًا، لكثرة استعمالهم لهذه الكلمات مع استثقال اجتماع همزتين، وكان قياسها اؤمر اؤخذ اؤكل بهمزة وصل مضمومة ثم همزة ساكنة هي فاء الكلمة؛ لأنها على وزن تدخل وتخرج وصيغة الأمر منهما: ادخل واخرج.

وكذلك تقول في الأمر مما فاؤه همزة: كأثر الحديث يأثره، وأجره على عمله يأجره: اؤثر اؤجر على القياس، وهذا إذا لم يستعمل مُرْ مع حرف العطف فإذا استعمل معه جاز فيه الوجهان: المحذف فتقول: ومُرْه بكذا، والتتميم على الأصل نحو: ﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ ﴾ مثل: وادخل واخرج وإلى ذلك أشار بقوله:

..... وفسسا وأمسسر ......

أي: فشا تتميم كلمة مر مع حرف العطف، ومع كونه فاشيًا، فالحذف أكثر منه، وأما خذ وكل فلم يستعملوها مع العطف ودونه تامَّين إلا في الندور، وهو معنى قوله:

#### ومستندر تتميم خذوكلا

أي: إن تتميمها بهمزة وصل مضمومة على قياس نظائرها نادر، والألف في قوله: وكلا بدل من نون التوكيد الخفيفة.

#### تتمات:

الأولى: اعلم أن كون الكلمة وردت عن العرب شاذة عن القياس لا ينافي فصاحتها؛ كما في حسب يحسب، وأكرم يكرم، ومر، وخذ، وكل؛ لأن المراد بالشاذ ما جاء على خلاف القياس، وبالفصيح ما كثر استعمالهم له، وأما النادر فهو ما يقل وجوده في كلامهم سواء خالف القياس أو وافقه، والضعيف ما في ثبوته عنهم نزاع بين علماء العربية.

وقد يرشد ما ذكرناه مغايرة الناظم - رحمه الله - في العبارة بقوله: وشذ وفشا ومستندر، فإن الحذف لما كان في هذه الثلاثة الأفعال مخالفًا للقياس كان شاذًا، لكنه مع شذوذه أفصح من التتميم؛ فلهذا قال: وشذ بالحذف مر وخذ وكل، ولما كان تتميم مر مع حرف العطف كثيرًا مستعملًا لكن الحذف أكثر منه؛ قال: وفشا وأمر، ولما كان تتميم خذ وكل قليل الوجود في استعمالهم؛ قال: ومستندر تتميم خذ وكل.

الثانية: ما ذكره الناظم - رحمه الله تعالى - في هذا الفصل هو الأمر بالصيغة وهي تخصيص\_



النَّيْجُ: شَذَّتْ هَذِهِ الأَفْعَالُ عَنْ قِيَاسِ نَظَائِرِهَا مِمَّا سُكِّنَ ثَانِي مُضَارِعِه فَلَمْ يَجْلَبْ قَبْلَ أَوَائِلِهَا هَمْزَةُ الوَصْلِ، بَلِ اكْتُفِيَ عَنْ ذَلِكَ بِحَذْفِ أَوَائِلِهَا تَخْفِيفًا لِكَثْرَةِ الاسْتِعْمَالِ. وَرُبَّمَا جَاءَتْ عَلَى القِيَاسِ، فَقِيلَ: أُومُرْ وَأُوخُذْ وَأُوكُلْ.

وَكَثُرَ ذَلِكَ فِي مُرْ مَعَ وَاوِ الْعَطْفِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأُمُرَ أَهَلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَآمُرُ الْمَالَةِ وَأَمْرُ الْهَاكَ بِالصَّلَوْةِ وَآمُرُ اللَّهَ ﴿ خُذِ ٱلْمَقُو وَأَمْرُ بِالْمُرْفِ ﴾ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ خُذِ ٱلْمَقُو وَأَمْرُ بِالْمُرْفِ ﴾

[الأعراف: 199].



بالمخاطب، فإن أريد أمر الغائب أدخل على الفعل المضارع لام الأمر مع بقاء حرف المضارعة، وصار حينئذ معربًا بالجزم ولم يأتٍ فيه شيء مما سبق في هذا الفصل من حذف حرف المضارعة، ولا زيادة همزة الوصل، ولا شذوذ في مر وخذ وكل، وذلك نحو: ليضوب، ليكرم، ليقم، لينطلق، ليخرج، ليأخذ، ليأمر، ليأكل.

الثالثة: الأمر بالصيغة مبني على الراجح، وهو مذهب البصريين إلا أنه أجرى في بنائه مجرى المضارع المجزوم، ومذهب الكوفيين أنه معرب بالجزم، واستدلوا بإعطائه حكم المضارع المجزوم من حذف الحركة في الصحيح، وحذف الآخر في المعتل، وحذف النون التي هي علامة الرفع في الأمثلة الخمسة، كافعلا وافعلوا وافعلي، وعندهم أن الجازم له لام الأمر المقدرة، وردّه البصريون بأن إضمار الجازم ضعيف كإضمار الجار، وبأن الأصل في الفعل البناء، والأمر لم يشبه الاسم كما أشبهه المضارع فيعرب، وإنما حذفت منه الحركة ونون الرفع؛ لأنها علامات إعراب، وهو غير معرب.



# بَابُ أَبْنِيَةِ أَسْمَاء الْفَاعِلِينَ وَالمَفْعُولِينَ

كَسوَزْنِ فَاعِلِ ٱسْمُ فَاعِلِ جُعِلَا

مِنَ ٱلثُّلَاثِي الَّذِي مَا وَزْنُدهُ فَعُلَا

الشَّبَجُ: بِنَاءُ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ فَعَلَ مُطْلَقًا وَمِنْ فَعِلَ المتَعَدِّي عَلَى فَاعِل نَحْوُ: ضَرَبَهُ فَهُو ضَارِبٌ، وَقَتَلَهُ فَهُو قَاتِلٌ، وَجَلَسَ فَهُو جَالِسٌ، وَقَعَدَ فَهُو قَاعِدٌ، وَلَقِمَهُ فَهُو لَاقِمُ، وَقَضِمَهُ فَهُو قَاضِمٌ، وَشَرِبَهُ فَهُو شَارِبٌ.

وَمِنْهُ صِيَغَ كَسَهْلِ وٱلظَّرِيفِ وَقَـدْ

يَكُبونُ أَفْعَلَ أَوْ فَعَالًا ٱوْ فَعَلَا

وَكَالْفُرَاتِ وَعِفْرٍ وٱلْحَصُورِ وَغُمْ

\_\_\_ٍ عَاقِرٍ جُنُبٍ وَمُشْبِهٍ ثَمِلًا

اللَّيْجَ: وَبِنَاءُ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ فَعُلَ عَلَى فَعْلِ وَفَعِيلِ نحوُ: سَهُلَ فَهُوَ سَهْلٌ، وَصَعُبَ فَهُوَ صَعْبٌ، وَضَحْمَ فَهُوَ ضَحْمٌ، وَشَهُمَ فَهُوَ شَهْمٌ، وَظُرُفَ فَهُوَ ظَرِيفٌ، وَشَهُمَ فَهُوَ شَهْمٌ، وَظُرُفَ فَهُوَ ظَرِيفٌ، وَشَرُفَ فَهُوَ شَرِيفٌ، وَكُرُمَ فَهُوَ كَرِيمٌ.

وَقَدْ يَجِيءُ عَلَى أَفْعَلَ نحوُ: خَرُقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَخْرَقُ: أَي أَحْمَقُ، وَشَنْعَ فَهُوَ أَشْرَعُ: إِذَا قَبُحَ.

وَعَلَى فَعَالٍ نَحوُّ: جَبُّنَ فَهُوَ جَبَّان فَهُو جَبَّانٌ، وَحَصَّنَتِ المرْأَةُ فَهِيَ حَصَانٌ.

وَعَلَى فَعَلِ نحوُ: بَطُلَ فَهُوَ بَطَلٌ، وَحَسُنَ فَهُوَ حَسَنٌ، وَعَلَى فُعَالِ نحوُ: فَرُتَ المَاءُ فَهُو فُرَاتٌ، وَضَخُمَ الشَّيْءُ فَهُو ضُخَامٌ، وَشَجُعَ زَيْدٌ فَهُو شُجَاعٌ.



وَعَلَى فِعْلِ نحوُ: عَفُرَ الرَّجُلُ فَهُوَ عِفْرٌ وَعِفْرِيتٌ أَيْضًا: أَيْ ذُو دَهَاءٍ وَمَكْرٍ وَصَلَى فِعْلَ فَعُورِيتٌ أَيْضًا: أَيْ ذُو دَهَاءٍ وَمَكْرٍ وَشَجَاعَةٍ، وَبَدُّعَ فَهُوَ بِدْعٌ: أَيْ فَائِقٌ فِيمَا نُسِبَ إِلَيْهِ مِنْ عِلْمٍ أَوْ شَجَاعَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَطَفُلَ كَفُّهُ فَهُوَ طِفْلٌ: أَيْ رَخْصٌ نَاعِمٌ، وَعَلَى فَعُولٍ نحوً: حَصْرَتِ النَّاقَةُ فَهِي حَصُورٌ: ضَاقَ إِخْلِيلُهَا، وَعَرُبَتِ المرْأَةُ فَهِي عَرُوبٌ: أَيْ مُتَحَبِّبَةٌ إِلَى زَوْجِهَا.

وَعَلَى فَعْلِ نحوُ: صَلُبَ الشَّيْءُ فَهُوَ صُلْبٌ، وَغَمُّرَ فَهُوَ غُمْرٌ: لَمْ يُجَرِّبِ الْأُمُورَ.

وَعَلَى فَاعِلِ نحوُ: عَقْرَتِ المرْأَةُ فَهِيَ عَاقِرٌ، وَحَمُضَ الشَّيْءُ فَهُوَ حَامِضٌ، وَعَلَى فُعُل نحوُ: جَنُبَ الرَّجُلُ فَهُوَ جُنُبٌ.

وَعَلَى فَعِل نَحْوُ: نَدُسَ الرَّجُلُ فَهُوَ نَدِسٌ، وَفَطَّنَ فَهُوَ فَطِنٌ.

وَصِيخَ مِنْ لَازِم مُسوَازِنٍ فَعِلَا

بِسوَزْنِهِ كَشَهِ وَمُشْهِهِ عَجِلًا وَٱلشَّأْذِ وٱلأَشْنَبِ ٱلْجَذْلَانِ ثُمَّتَ قَدْ

يَأْتِي كَفَانٍ وَشِبْهِ وَاحِدِ ٱلْبُخَلَا

حَمْلًا عَلَىٰ غَيْرِهِ لِنِسْبَةٍ كَخَفِي

حْفٍ طَيِّبٍ أَشْيَبٍ فِي ٱلصَّوْغِ مِنْ فَعَلَا

الشُّخُجُ: وَبِنَاءُ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ فَعِلَ اللازِمِ عَلَى فَعِلٍ وأَفْعَلَ وَفَعْلَانَ.

فَفَعِلٌ لِلأَعْرَاضِ والأَدْوَاءِ نَحْوُ: فَرِحَ فَهُوَ فَرِحٌ، وَأَشِرَ فَهُوَ أَشِرٌ، وَبَطِرَ فَهُوَ بَطِرُ فَهُو بَطِرٌ، وَبَطِرَ فَهُو بَطِرٌ، وَحَبِطَ فَهُو حَبِطَ، وَحَبِطَ فَهُو جَدٍ.

وَقَدْ يُوَافِقُهُ فَعُلَ نَحْوُ: دَنُسَ فَهُوَ دَنِسٌ وَدُنُسٌ، وَيَقُظَ فَهُوَ يَقِظٌ وَيَقُظُّ، وَعَجُلَ فَهُوَ عَجُلَ وَعَجُلَ وَعَجُلَ وَعَجُلَ وَعَجُلً.

وَقَدْ تُخَفَّفُ عَيْنُهُ فَيَجِيءُ عَلَى فَعْلِ نَحُو: شَئْزَ المَكَانُ فَهُوَ شَأْزٌ: خَشُنَ بِكَثْرَةِ حِجَارَتِهِ.

وَأَفْعَلُ لِلأَلْوَانِ وَالْخِلَقِ نَحْوُ: خَضِرَ الزَّرْعُ فَهُوَ أَخْضَرُ، وَسَوِدَ فَهُوَ أَسُودُ، وَكَدِرَ الشَّيْءُ فَهُوَ أَكْدَرُ، وَحَوِلَ فَهُوَ أَخْوَلُ، وَعَوِرَ فَهُوَ أَعْوَرُ، وَذَقِنَ فَهُوَ أَذْقَنُ.

وَفَعْلَانُ لِلامْتِلَاءِ وَحَرَارَةِ الْبَطْنِ نَحْوُ: شَبِعَ فَهُوَ شَبْعَانُ، وَرَوِيَ فَهُو رَيَّانُ، وَسَكِرَ فَهُوَ شَبْعَانُ، وَعَرِثَ فَهُوَ خَرْثَانُ. وَضَرِثَ فَهُوَ غَرْثَانُ.

وَقَدْ يُحْمَلُ فَعِلَ اللَّازِمُ عَلَى غَيْرِهِ، فَيَجِيءُ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْهُ عَلَى فَاعِلٍ أَوْ فَعِيلٍ، قَالُوا: سَخِطَ فَهُوَ سَاخِطٌ، وَرَضِيَ فَهُوَ رَاضٍ، حَمْلًا عَلَى:

شَكَرَ فَهُوَ شَاكِرٌ، وَفِنِيَ فهوَ فَانِ، حَمْلًا عَلَى ذَهَبَ فَهُوَ ذَاهِبٌ.

وَقَالُوا: بَخِلَ فَهُوَ بَخِيلٌ حَمْلًا عَلَى لَؤُمَ فَهُوَ لَثِيمٌ، وَمَرِضَ فَهُوَ مَرِيضٌ، وَسَقِمَ فَهُوَ سَقِيمٌ، حَمْلًا عَلَى ضَعُفَ فَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَقَدْ حَمَلُوا فَعَلَ أَيْضًا عَلَى غَيْرِهِ فَجَاءُوا بِاسْمِ الْفَاعِلِ مِنْهُ عَلَى فَعِيلٍ وَفَيْعِلٍ فِي الْمُضَاعِفِ والمعْتَلُ الْعَيْنِ.

قَالُوا: خَفَّ يَخِفُّ فَهُوَ خَفِيفٌ، حَمَلُوهُ عَلَى ثَقُلَ فَهُوَ ثَقِيلٌ وَشَحَّ يَشِحُّ فَهُوَ شَلُوا: خَفَّ يَخِفُ فَهُوَ اللهِمُ عَلَى ثَقُلُ فَهُوَ طَيِّبٌ، فَجَاءُوا بِاسْمِ شَجِيحٌ، حَمَلُوهُ عَلَى لَؤُمَ فَهُوَ لَئِيمٌ، وَقَالُوا: طَابَ يَطِيبُ فَهُوَ طَيِّبٌ، فَجَاءُوا بِاسْمِ الْفَاعِلِ مِنْهُ عَلَى فَهُوَ خَبِيثٌ، وَلَانَ يَلِينُ الْفَاعِلِ مِنْهُ عَلَى فَهُو خَبِيثٌ، وَلَانَ يَلِينُ فَهُوَ لَيْنٌ، حَمْلًا عَلَى صَلْبَ فَهُوَ صَلِيبٌ.

وَمِمَّا حَمَلُوا فِيهِ فَعَلَ عَلَى غَيْرِه قَوْلُهُمْ:



- شرح لامية الأفعال لابن مالك -

شَاخَ يَشِيخُ فَهُوَ شَيّخٌ كَمَا قَالُوا: ضَعُفَ يَضْعُفُ فَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَجَاعَ يَجُوعُ فَهُوَ جَوْعَانُ، كَمَا قَالُوا: غَرِثَ فَهُوَ غَرْثَانٌ وَهَامَ يَهِيمُ فَهُوَ هَيْمَانُ، كَمَا قَالُوا: غَرِثَ فَهُوَ غَرْثَانٌ وَهَامَ يَهِيمُ فَهُوَ هَيْمَانُ، كَمَا قَالُوا: عَطِشَ فَهُوَ عَطْشَانُ.

# وَفَاعِلٌ صَالِحٌ لِلْكُلِّ إِن قُصِدَ ٱلْدِ صَالِحٌ لِلْكُلِّ إِن قُصِدَ ٱلْدِ صَالِحٌ لِلْكُوثُ نَحْوُ غَدًا ذَا جَاذِلٌ جَاذَلَا

الْشَيِّخُ: إِذَا قُصِدَ بِاسْمِ فَاعِلِ الْفِعْلِ الثَّلَاثِيّ مُطْلَقُ الْحُدُوثِ والتَّجَدُّدِ جَازَ بِنَاوُّهُ عَلَى فَاعِلِ، فَيُقَالُ: زَيْدٌ شَاجِعٌ أَمْسِ، وَجَابِنٌ الْيَوْمَ، وَجَاذِلٌ غَدًا.

قَالَ الشَّاعِرُ:

بِـمَـنْـزِلَـةٍ أمَّـا اللَّئِيـمُ فَآمِـنٌ بِهَا وَكِـرَامُ الناسِ بَادٍ شُحُوبُهَا (1) وَقَالَ الشَّاعِرُ (2):

وَمَا أَنَا مِنْ رُزْءٍ وَإِنْ جَلَّ جَازِعٌ وَلَا بِسُرُودٍ بَعْدَ مَوْتِكَ فَارِحُ (3) وَمَا أَنَا مِنْ رُزْءٍ وَإِنْ جَلَّ جَازِعٌ وَلَا بِسُرُودٍ بَعْدَ مَوْتِكَ فَارِحُ (3) وَقَالَ أَخَرُ (4):

حَسِبْتُ التُّقَى وَالْحَمْدَ خَيْرَ تِجَارَةٍ رَبَاحًا إِذَا مَا المرْءُ أَصْبَحَ نَاقِلًا (5)

62

<sup>(1)</sup> الأغاني 21/ 24، الشاهد: «آمِنٌ»، «باد» على وزن «فاعل» يقصد التحدد والحدوث، ولم يرد البيت في بعض النسخ والشحوب: تغيُّرٌ من هزال، لسان العرب «شحب» 4/ 220.

<sup>(2)</sup>هو أشْجَعُ السُّلَمِيُّ.

<sup>(3)</sup> شرح شُوَاهد العيني 3/ 574، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 858 الشاهد فيه: "جازعُ"، "فَارِحُ" على وزن "فاعل" بقصْد التجدد والحدوث، يقال: رَزَأَتْهُ الرَّزِيَّةُ: أي: أصابته المُصيبة، المصباح المنير (رزأ) 1/ 226.

<sup>(4)</sup> هو لبيد بن ربيعة العامري.

<sup>(5)</sup> شرح التصريح 1/ 249، وهمع الهوامع 2/ 216 برواية «الجُودَ» بدل «الحَمْد» وشرح ديوانه (5) شرح التحدُد. وأنه المُحدوث والتجدُّد.



# بناء اسم الفاعل واسم المفعول من الثفعال المزيد فيها

وَبِاسْمِ فَاعِلِ غَيْرِ ذِي ٱلثَّلَاثَةِ جِيءُ وَزْنَ ٱلْمُخَارِعِ لَكِنْ أَوَّلًا جُعِلَا مِيئٌ تُنضَعُ وَإِنْ مَا قَبْلَ آخِرِهِ

فَتَحْتَ صَارَ ٱسْمَ مَفْعُولٍ وَقَدْ حَصَلَا

النَّيَجُ : بِنَاءُ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنَ الْأَفْعَالِ الزَّائِدةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفِ بأَنْ تَأْتِيَ بِمِثَالِ المُضَارِعِ وَتَجْعَلَ مَكَانَ أَوَّلِهِ مِيمًا مَضْمُومَةً وَتَكْسِرَ مَا قَبْلَ أَخِرِهِ، كَقُوْلِكَ: أَكْرَمَ لَكُومَ فَهُوَ مُكْرِمٌ، وَدَحْرَجَ يُدَحْرِجُ فَهُوَ مُدَحْرِجٌ، وَانْطَلَقَ يَنْطَلِقُ فَهُوَ مُنْطَلِقٌ، وَتَعَلَّمُ فَهُوَ مُتَعَلِّمٌ فَهُوَ مُتَعَلِمٌ.

وَبِنَاءُ اسْمِ الْمَفْعُولِ مِنْ ذَلِكَ كَبِنَاءِ اسْمِ الْفَاعِلِ إِلَا فِي كَسْرِ مَا قَبْلَ الآخِرِ فَاسْمُ الْمَفْعُولِ يُفْتَحُ مَا قَبْلَ الآخِرِهِ أَبَدًا نَحْوُ: مُكْرَمٌ، وَمُدَحْرَجٌ، وَمُنْطَلَقَ، ومُتَعَلَّمٌ.

وَبِنَاءُ اسْمِ المَفْعُولِ مِنَ الْفِعلِ التَّلَاثِيّ عَلَى زِنَةِ مَفْعُولٍ، وقدْ بَيَّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ( وَقَدْ حَصَلَا ».

مِنْ ذِي ٱلثَّلَاثَةِ بِٱلْمَفْعُولِ مُتَّزِنَا وَمَا أَتَى كَفَعِيلٍ فَهُو قَدْعُدِلَا وَمَا أَتَى كَفَعِيلٍ فَهُو قَدْعُدِلَا بِهِ عَنِ ٱلأَصْلِ وٱسْتَغْنَوْا بِنَحْوِ نَجَا وٱلنَّشي عَنْ وَزْنِ مَفْعُولٍ وَمَا عَمِلَا



الشَّخُ : يَعْنِي وَقَدْ حَصَلَ اسْمُ المَفْعُولِ مِنَ الْفِعْلِ الثُّلَاثِيّ بِصَوْغِهِ عَلَى زِنَةِ مَقْعُولٍ مِنَ الْفِعْلِ الثُّلَاثِيّ بِصَوْغِهِ عَلَى زِنَةِ مَقْعُولٍ نَحْوُ: ضَرَبْتُ زَيْدًا فَهُوَ مَضْرُوبٌ، وَعَلِمْتُ الأَمْرَ فَهُوَ مَعْلُومٌ، وَبَعُدْتُ عَنِ الشَّيْءِ فَهُوَ مَعْلُومٌ، وَبَعُدْتُ عَنِ الشَّيْءِ فَهُوَ مَبْعُودٌ عَنْهُ.

وَقَدْ عَدَلُوا فِي كَثِيرٍ مِنْ كَلَامِهِمْ عَنْ بِنَاءِ مَفْعُولٍ إِلَى فَعِيلٍ نَحْوُ: جَرِيحٍ، وَدَبِيخُ، وَقَبِيخُ، وَقَتِيلِ، وَكَحِيلِ، وَخَضِيبٍ، وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: مِنْ مَوَانِعِ الصَّرْفِ الْعَدْلُ مَعَ الْوَصْفِ فَإِنْ كَانَ جَرِيخٌ مَعْدُولًا فَهَلَا مُنِعَ مِنَ الصَّرْفِ.

قُلْتُ: لَأَنَّ الْعَدْلَ الْمَانِعَ مِنَ الصَّرْفِ هُوَ الْعَدْلُ مِنْ مِثَالٍ إِلَى مِثَالٍ عَدْلًا مُحَقَّقًا كَمَا فِي مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، أَوْ مُقَدَّرًا كَمَا فِي أُخَرَ وَعُمَرَ، وَعَدْلُ نَحوِ: جَرِيحٍ مِنْ بِنَاءٍ إِلَى بِنَاءٍ عِلَى سَبِيلِ التَّفْرِيعِ عَلَيْهِ. وَرُبَّمَا اسْتَغْنَوْا عَنْ مَفْعُولٍ بِفَعَلِ أَوْ فِعْل.

فَالاسْتِغْنَاءُ بِفَعَلِ كَالنَّقُصِ بِمَعْنَى المَّنْقُوصِ، وَالْقَبَضِ بِمَعْنَى المَقْبُوضِ، وَالْقَبَضِ بِمَعْنَى المَقْبُوضِ، وَالْقَبَضِ بِمَعْنَى المَنْجُوّ، يُقَالُ: نَجَوْتُ الجِلْدَ عَنِ الشَّاةِ نَجْوًا فَهُو نَجَا: أَيْ سَلَخْتُهُ، وَالنَّجَا بِمَعْنَى مَنْقُوضٍ، وَنِسْي وَالاسْتِغْنَاءُ بِفِعْلِ نَحْوُ: طِحْنِ بِمَعْنَى مَطْحُونٍ، وَنِقْضٍ بِمَعْنَى مَنْقُوضٍ، وَنِسْي بَمَعْنَى مَنْسِيِّ.

وَمَا نَابِ عَنْ مَفْعُولٍ مِنْ فَعِيلٍ أَو فَعَلٍ أَو فِعْلٍ غَيْرُ مُوَافِقٍ لَهُ فِي إِجْرَائِهِ مُجْرَى الفِعْلِ فِي الْعَمَلِ.





# بَابُ أَبْنِيَةِ الْمصَادِرِ"

وَلِـلْـمَـصَـادِرِ أَوْزَانٌ أُبيِّنُهَا فَلِلشُّلَاثِيِّ مَا أُبْـدِيهِ مُنْتَخِلَا<sup>(2)</sup> فَعْلٌ وَفِعْلٌ وَفُعْلٌ أَوْ بِتَاءِ مُؤَنْـ خَنْ أَو ٱلأَلِهِ ٱلْمَقْصُور مُتَّصِلًا<sup>(3)</sup>

(1) أي من الثلاثي وغيره، وهي على قسمين:

مصادر الثلاثي وغيره، وكل منهما سماعي وقياسي.

وقد بدأ الناظم بمصادر الثلاثي مجملة السماعي منها والقياسي، ثم بين القياسي منها وغيره.

(2) وللمصادر أوزان أبيِّنها فللشلاثي ما أبديسه منتخلا

أي: مختار لها: غير مستوف لجميع ما سمع، وانتخال الأمر: اختياره، ثم المصدر السماعي إما محرك العين أو ساكنها، وبدأ الناظم بساكن العين مجردًا أو مزيدًا في آخره تاء التأنيث، أو الألف المقصورة، أو الألف والنون

(3) فَعْمَل وفِعْمَل وفُعْمَل أو بسَاء مؤ نت أو الألف المقصورة متصلًا

فيعيكان فيعميكان فيعملان ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

أي: فمنها فعُل ساكن العين مع فتح فائه أو كسره أو ضمه؛ نحو: ضربت ضَربًا وقتلت قَتْلًا، وسيأتي أنه مقيس ونحو: عَلم علمًا وفَسق فسْقًا، ونحو: شَكر شُكْرًا، وكفر كُفْرًا.

فهذه ثلاثة أوزان في المجرد ومثلها في المؤنث بالثالي نحو: رحمه الله رَحمة، رغب رَغبة، ونحو: نشد الضالة نِشدة وحمى مريضة حِمية، ونحو: قدر قُدرة وكدر لونه كُدرة، هو مقيس في الألوان.

ومنها في المؤنث بألف التأنيث المقصورة نحو: اتقى الله تَقوى؛ أي: خافه ونحو: ذكره ذِكرى ونحو: رجع ليه رُجعي؛ أي: رجوعًا.



الْشَيْخُ: يُبْنَى المصْدَرُ مِنَ الثُّلَاثِيّ عَلَى فَعْلِ وَفِعْلِ وَفُعْلِ نَحْوُ: ضَرَبَ ضَرْبًا، وَقَتَلَ قَتْلًا، وَحَذَفَ حَذْفًا، وَعَلِمَ عِلْمًا، وَشَغَلَ شُغْلًا، وَشَكَرَ شُكْرًا.

وَعَلَى فَعْلَةٍ وَفِعْلَةٍ وَفُعْلَةٍ، نَحْوُ: رَحِمَ رَحْمَةً وَخَالَ خِيلَةً، وَحَمَى حِمْيَةً، وَنَشَدَ نِشْدَةً، وَأَدُمَ أُدْمَةً، وَشَهُبَ شُبْهَةً.

وَعَلَى فَعْلَى وَفِعْلَى وَفُعْلَى، كَتَقَى الله تَقْوَى، وَذَكَرَ ذِكْرَى، وَرَجَعَ رُجْعَى.

فَعْلَانُ فِعْلَانُ فُعْلَانٌ وَنَحْوُ جَلَّا

رِضًا هُـــدىً وَصَــــلَاحٍ ثُـــمَّ زِدْ فَعِلَا مُسجَسرَّدًا وَبسَسا السَّأْنِيبِ ثُسمَّ فَعَا

لَـةٌ وَبِـٱلْقَصْرِ وَٱلْفَعْلَاءُ قَـدْ قُبلًا

الشُّبَحُ: وَيُبْنَى أَيْضًا عَلَى فَعْلَانٍ وَفِعْلَانٍ وَفُعْلَانٍ نَحْوُ: لَوَاهُ لَيَّانًا: مَطَلَهُ، وَشَيِئْتُهُ شَنانَا، وَحَرَمَهُ حِرْمَانًا، وَنَسِيَ الشَّيْءَ نِسْيَانًا، وَشَكَرَ شُكْرَانًا، وَكَفَرَ كُفْرَانًا.

وَعَلَى فَعَلِ نَحْوُ: طَلَبَ طَلَبًا، وَفَرِحَ فَرَحًا، وَجَلِيَ جَلًّا: انْحَسَرَ شَعْرُهُ عَنْ مُقَدَّم رَأسِهِ.

وَعَلَى فِعَلِ نَحُونُ: كَبِرَ كِبَرًا، وَصَغُرَ صِغَرًا، وَسَمِنَ سِمَنًا، وَرَضِيَ رِضَّى. وَعَلَى فُعَل فِي المُعْتَلِّ اللَّام نَحْوُ: سَرى سُرَّى، وَهَدَى هُدًى.

وَعَلَى فَعَالِ نَحْوُ: صَلَحَ صَلَاحًا، وَفَسَدَ فَسَادًا، وَنَفِدَ نَفَادًا. وَعَلَى فَعِل مُجَرَّدًا مِنَ التَّاءِ نَحْوُ: كَذَبَ كَذِبًا، وَحَرَمَهُ حَرِمًا، وَسَرِقَ سَرِقًا. وَعَلَى فَعِلَةٍ بِتَاءِ التَّأنِيثِ نَحْوُ: سَرقَ سَرقَةً.

وَعَلَى فَعَالَةِ نَحْوُ: ظَرُفَ ظَرَافَةً، وَنَظُفَ نَظَافَةً.



وَعَلَى فَعَلَةٍ بِالْقَصْرِ نَحْوُ: ضَبَعَتِ النَّاقَةُ ضَبَعَةً: اشْتَهَتِ الْفَحْلَ.

وَعَلَى فَعْلَاءَ نَحْوُ: رَغِبَ رَغْبَاءً، وَرَهِبَ رَهْبَاءً.

فِعَالَةٌ وَفُعَالَةٌ وَجِيءَ بِهِمَا

مُجَرَّدَيْنِ مِنَ ٱلتَّا وَٱلْفُعُولَ صِلَا

ثُمَّ ٱلْفَعِيلَ وَبِالتَّا ذَانِ وَٱلْفَعَلَا

نُ أَوْ كَبَيْنُونَةٍ وَمُشْبِهٍ فُغُلًا

الْشَخْ: وَيُنْنَى أَيْضًا عَلَى فِعَالَةٍ نَحُون: كَتَبَ كِتَابَةً، وَسَفَرَ سِفَارَةً.

وَعَلَى فُعَالَةٍ نَحْوُ: خَفَرَ خُفَارَةً: مَنَعَهُ وَحَمَاهُ، وَيُقَالُ أَيْضًا: خَفَارَةً وَخِفَارَةً بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ.

وَعَلَى فِعَالٍ وفُعَالٍ نحوُ: كَتَبَ كِتَابًا، وآبَ إِيابًا، وَشَرَدَ شِرَادًا، وَصَرَخَ صُرَاخًا، وبَكَى بُكَاءً.

وَعَلَى فُعُولٍ نَحْوُ: خَرَجَ خُرُوجًا، وَدَخَلَ دُخُولًا.

وَعَلَى فَعِيلِ نَحُو: صَهَلَ صَهِيلًا، وَذَمَلَ ذَمِيلًا.

وَعَلَى فُعُولَةٍ وَفَعِيلَةٍ نحوُ: صَعُبَ صُعُوبَةً، وَسَهُلَ سُهُولَةً، وَنَمَّ نَمِيمَةً. وَعَلَى فَعَلَانٍ نحوُ: جَالَ جَوَلانًا، وَطَافَ طَوَفَانًا.

وَعَلَى فَيْلُولَةٍ بِحَذْفِ الْعَيْنِ نَحْوُ: كَانَ كَيْنُونَةً أَصْلُهُ كَيَّنُونَةً فَخُفِّفَ بِحَذْفِ المُدْغَم فِيهِ فَصَارَ كَيْنُونَةً، وَمِثْلُهُ بَانَ بَيْنُونَةً.

وَعَلَى فَعُلِ نَحْوُ: شَغَلَهُ شُغُلًا.



## وَفُعْلَلٌ وَفَعْدُولٌ مَعْ فَعَالِيَةٍ

### كَــذَا فُعَيْلِيَةٌ فُعُلَّةٌ فَعَلَى

الشَّرَجُجُ: وَيُبْنَى أَيْضًا عَلَى فُعْلَلٍ بِزِيَادَةِ إِحْدَى اللَّامَيْنِ نحوُ: سَادَ سُؤددًا وَعَاطَتِ النَّاقَةُ عُوطَطًا: اشْتَهَتِ الْفَحْلَ. وَعَلَى فَعُولٍ نحوُ: قَبِلَهُ قَبُولًا، وَوَلِعَ بِهِ وَلُوعًا، وَوَقَدَتِ النَّارُ وَقُودًا.

وَعَلَى فَعَالِيَةٍ نحوُ: كرِهَ كَرَاهِيَةً، وَطَمِعَ طَمَاعِيَةً. وَعَلَى فَعيليَّةٍ نحوُ: وَلِدَتِ المرْأَةُ وَلِيدِيَّةً.

وَعَلَى فُعُلَّةٍ نحوُ: غَلَبَهُ غُلُبَّةً. وَعَلَى فَعَلَى نحْوُ: جَمَزَ جَمَزَى، وَمَرَطَتِ الدَّابَّةُ مَرَطَى أَسْرَعَتْ.

مَعْ فَعَلْوتٍ فُعُلَّىٰ مَعْ فُعَلْنِيَةٍ

كَــذَا فُعُـولِيَّةٌ وَٱلْـفَـتْـحُ قَــدْ نُـقِـلَا الْنَجْجُ: وَيُبْنَى أَيْضًا على فَعَلُوتٍ نَحْوُ: رَهِبَ رَهَبُوتًا، وَرَحِمَ رَحَمُوتًا. وَعَلَى فُعُلَّى نحوُ: غَلَبَهُ عُلُبَّى.

وَعَلَى فَعَلْنِيَةٍ نحوُ: سَحَفَ رَأْسُهُ سُحَفْنِيَةً: حَلَقَهُ.

وَعَلَى فَعُولِيَّةٍ وَفَعُولِيَّةٍ نحوُ: خَصَّهُ خُصُوصِيَّةً وَخَصُوصِيَّةً.

وَمَفْعَلُ مَفْعِلٌ وَمَفْعُلٌ وَبِتَا ٱلتَّـ

ستَأْنِيثِ فِيهَا وَضَسمٌ قَلَ مَا حُمِلَا اللَّهِ فَيهَا وَضَلمٌ قَلَ مَا حُمِلَا اللَّهِ وَكُبِرَ مَكْبِرًا، وَكَبِرَ مَكْبِرًا، وَكَبِرَ مَكْبِرًا، وَهَلَكَ مَهُلُكًا.



وَعَلَى مَفْعَلَةٍ وَمَفْعِلَةٍ وَمَفْعِلَةٍ نحوُ: رَضِيَ مَرْضَاةً، وَحَمِدَ مَحْمِدَةً، وَهَلَكَ مَهْلُكَةً، وَقَوْلُهُ: «وَضَمُّ قَلَّ مَا حُمِلًا»، تَنْبِيهُ على أَنَّ مَفْعُلًا وَمَفْعُلَةٌ وَزْنَانِ نَادِرَانِ، والمعْنَى: وَضَمُّ قَلَ مَا حَمَلَهُ الرُّوَاةُ وَنقَلُوهُ.

# أبنية مصادر الفعل الثلاثي (قياسًا وسماعًا)

فَعْلُ مَقِيسُ الْمُعَدَّىٰ وَٱلْفُعُولُ لِغَيْد

رِهِ سِوَىٰ فِعْلِ صَوْتٍ ذَا ٱلْفُعَالَ جَلَا النَّكَاثِيْ تِسْعَةً وَأَرْبَعُونَ مِثَالًا، وَالْمَقِيسُ الثَّكَاثِيْ تِسْعَةً وَأَرْبَعُونَ مِثَالًا، وَالْمَقِيسُ مِنْهَا عَشْرَةُ أَمْثِلَةٍ، وَالْبَوَاقِي مَقْصُورَةً عَلَى السَّمَاع.

فَالْمَقِيسُ: مَفْعَلٌ، وَفَعْلُ، وَفَعُولٌ، وَفُعَالٌ، وَفَعَلَ، وَفَعَالَةٌ، وَفَعَالَةٌ، وَفَعِيلٌ، وَفَعَالًا، وَفَعَالَةٌ، وَفَعِيلٌ،

فَمَفْعَلٌ مَقِيسٌ فِي كُلِّ فِعْلِ ثُلاثِيّ، وَسَيَأْتِي الكَلَامُ عَلَيْهِ.

وأَمَا فَعْلٌ فَمَقِيسٌ فِي مَضْدَرِ المُتَعَدِّي مِنْ فَعَلَ نَحْوُ: ضَرَبَ ضَرْبًا، وَكَتَبَ كَتْبًا، وَقَتَلَ قَتْلًا، وَخَلَقَ خَلْقًا، وَمِنْ فَعِلَ نَحْوُ: لَقِمَ لَقْمًا، وَلَحِسَ لَحْسًا، وَشَرِبَ شَرْبًا.

وَأَمَّا فَعُولٌ فَمَقِيسٌ فِي مَصْدَرِ اللَّازِمِ مِنْ فَعَلَ مَا لَمْ يَكُنْ فِعْلَ صَوْتٍ، أَوْ دَاءٍ، أَوْ فَرَارٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ حِرْفَةٍ، أَوْ وِلَآيَةٍ كَمَا سَيُطْلِعُكَ عَلَيْهِ مَسَاقُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْبَابِ.



فَمَتَى كَانَ فَعَلَ اللَّازِمُ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَقِيَاسُ مَصْدَرِهِ فُعُولٌ نَحْوُ: جَلَسَ جُلُوسًا، وَقَعَدَ قُعُودًا، وَرَكَنَ رُكُونًا.

وأمَّا فَعَالٌ فَمَقِيسٌ فِي مَصْدَرِ فَعَلَ الدَّالّ عَلَى صَوْتٍ نَحْوُ: صَرَخَ صُراخًا، وَبَكَى بُكَاءً، وَنَبَحَ نُبَاحًا، وَضَبَحَ ضُبَاحًا، أَوْ عَلَى دَاءٍ نَحْوُ: سَعَلَ سُعَالًا، وَسَيَأْتِي التّنْبِيهُ عَلَيْهِ، وَيُفْهَمُ اخْتِصَاصُ فُعُولِ بِفَعَلَ اللّازِمِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَالْفُعُولُ لِغَيْرِهِ ﴾، أَيْ لِغَيْرِهِ ﴾، أَيْ لِغَيْرِ المُتَعَدِّي، وَمِنْ بَيَانِهِ أَنَّ قِيَاسَ مَصْدَرِ فَعِلَ اللّازِمِ فَعَلٌ، وقِيَاسَ مَصْدَرِ فَعَلَ اللّازِمِ فَعَلٌ، وقِيَاسَ مَصْدَرِ فَعُلَ فَعَالًا فَعُولَةٌ فِي قَوْلِهِ:

وَمَا عَلَىٰ فَعِلَ ٱسْتَحَقَّ مَصْدَرُهُ

إِنْ لَـمْ يَكُـنْ ذَا تَعَـدًّ كَـوْنَـهُ فَعَلَا وَقِـسْ فَعَالَةً اوْ فُعُـولَةً لِفَعُلْـ

ـتَ كَٱلشَّجَاعَةِ وَٱلْجَارِي عَلَىٰ سَهُلَا

النَّنَجُ: فَعَلَّ مَقِيسٌ فِي مَصْدَرِ فَعِلَ اللَّازِمِ نَحْوُ: فَرِحَ فَرَحًا، وَأَشِرَ أَشَرًا، وَعَطِشَ عَطَشًا، وَغَرِثَ غَرَثًا، وَعَوِرَ عَوُرًا، وَحَوِلَ حَوَلًا، وَفَعَالَةٌ مَقِيسٌ فِي مَصْدَرِ فَعُلَ الَّذِي الْوَصْفُ مِنه عَلَى فَعِيلِ نَحُو: شَجُعَ شَجَاعَةً فَهُوَ شَجِيعٌ، وَمَلُحَ مَلَاحَةً فَهُو مَلِيحٌ، وَنَظُفَ نَظَافَةً فَهُو نَظِيفٌ.

وَفُعُولَةٌ مَقِيسٌ فِي مَصْدَرِ فَعُلَ الَّذِي الْوَصْفُ مِنْهُ عَلَى فَعْلِ نَحْوُ: سَهُلَ سُهُولَةً فَهُوَ سَهُلَ سُهُولَةً فَهُوَ صَعُبٌ، وَحَزُنَ المَكَانُ حُزُونَةً فَهُوَ حَزْنٌ.

وَمَا سِوَىٰ ذَاكَ مَسْمُوعٌ وَقَدْ كَثُرَ ٱلْد

فَعِيلُ فِي ٱلصَّوْتِ وَٱلدَّاءُ ٱلْمُمِضُّ جَلَا

## مَعْنَاهُ وَزْنُ فُعَالٍ فَلْيُقَسْ وَلِلِّي

## فِسرَادٍ أَوْ كَفِسرَادٍ بِالْفِعَالِ جِلَا

النَّيْجُ: مِنَ المَسْمُوعِ الَّذِي لَا يَدْخُلُهُ الْقِيَاسُ مَجِيءُ الْمَصْدَرِ مِنْ فَعَلَ المُتَعَدِّي عَلَى فَعَلِ نَحْوُ: طَلَبَ طَلَبًا، وَجَلَبَ جَلَبًا.

وَعَلَى فِعَالٍ نَحْوُ: حَجَبَ حِجَابًا، وَنَكَحَ نِكَاحًا. وَعَلَى فُعُولٍ نَحْوُ: وَرَدَ الماءَ وُرُودًا، وَعَلَى فُعُولٍ نَحْوُ: وَرَدَ الماءَ وُرُودًا، وَقَالَ قَوْمٌ ذُكُرًا بِالضَّمِ. وَرُودًا، وَقَالَ قَوْمٌ ذُكُرًا بِالضَّمِ. وَمِنْ فَعَلَ اللَّائِلُ هَدْءًا.

وَعَلَى فُعْلِ نَحْوُ: مَكَثَ مُكْثًا.

وَعَلَى فُعْلَانٍ نَحْوُ: رَجَحَ رُجْحَانًا.

وَمِنْ فَعِلَ المتَعَدّي عَلَى فُعُولٍ نَحْوُ: لَزِمَهُ لُزُومًا، وَنَهِكَهُ المرَضُ نُهُوكًا.

وَعَلَى فَعَلِ نَحْوُ: عَمِلَهُ عَمَلًا، وَسَخِطَهُ سَخْطًا.

وَعَلَى فُعْلِ نَحْوُ: وَدِدْتُهُ وُدًّا، وَشَرِبْتُ الْمَاءَ شُرْبًا.

وَعَلَى فِعْلِ نَحْوُ: حَفِظَهُ حِفْظًا، وَعَلِمَهُ عِلْمًا.

وَمِنْ فَعِلَ اللَّازِمِ عَلَى فُعْلِ نَحْوُ: زَهِدَ زُهْدًا.

وَعَلَى فَعَالٍ وَفَعَالَةٍ نَحوُ: سَئِمَ سَآمًا وَسَآمَةً، وَسَقِمَ سَقَامًا وَسَقَامَةً.

وَعَلَى فَعْلَةٍ نَحْوُ: غِرْتَ تَغَارُ غَيْرَةً، وَحِرْتَ تَحَارُ حَيْرَةً.

وَمِنْ فَعُلَ عَلَى فِعَل نحوُ: عَرُضَ عِرْضًا، وَصَغْرَ صِغَرًا.

وَعَلَى فَعْلَةٍ نَحْوُ: كَثُرُ كَثْرَةً.

وَعَلَى فُعُلِ نحو: ضَعُفَ ضُعْفًا، وَجَبُنَ جُبْنًا.



وَعَلَى فَعَلِ نْحُو: كَرُّمَ كَرَمًا، وَسَرُّعَ سَرَعًا، فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ يُحْفَظُ وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا فَعِيلٌ فَمَقيسٌ فِي مَصْدَرِ فَعَلَ الدَّالِّ عَلَى صَوْتٍ نحوُ: صَهَلَ صَهِيلًا، وَضَغَبَت الأَرْنَبُ ضَغيبًا: صَوَّتَتْ، وَنَهَقَ الْحِمَارُ نَهِيقًا، وَنَعَقَ الْغُرَابُ نَعِيقًا.

وَقَدْ كَثْرَ الْفَعِيلُ فِي السَّيْرِ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يُنَبَّهْ عَلَى ذَلِكَ، قَالُوا: ذَمَلَ ذَمِيلًا، وَوَجَفَ وجيفًا، وَوَأَدَ وثيدًا، وَرَحَلَ رَحِيلًا.

وأَمَّا فَعَالٌ فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لِفَعَلَ الدَّالَ عَلَى صَوْتٍ، وَيَكُونُ أَيْضًا لِفَعَلَ الدَّالَ عَلَى دَاءٍ نَحُو: مَشَى بَطْنُهُ مَشَاءً، وَقَامَ قُوامًا، ودَارَ دُوَارًا، وَسَعَلَ سُعَالًا، وعَطَسَ عُطَاسًا، ونحوُ: مَزْحَ مُزاحًا، شَاذٌ.

وَمَّا فِعَالٌ فَمُطَّرِدٌ فِيمَا دَلَّ على فِرَارٍ وشِبْهِهِ نحوُ: فَرَّ فِرَارًا، وَنَفَرَ نِفَارًا، ونَارَ نِوَارًا، وَشَرَدَ شِرَادًا، وأَبَى إِبَاءً، وَجَمَحَ جِمَاحًا، وقَمَصَ قِمَاصًا.

نَعَالَةً لِخِصَالٍ وَالْفِعَالَةَ دَعُ

لِمَدِيرُفَمَةٍ أَوْ وِلَايَمَمَةٍ وَلَا تَمَهِمَلَا الشَّخَيْ: أَفْعَالُ الْخِصَالِ هِيَ مَا حَقَّهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى فَعُلَ نحوُ: ظَرُف، وَكَرُمَ، وَكَرُمَ، وَكَرُمَ،

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ فَعُلَ يَجِيءُ مَصْدرُهُ قِيَاسًا عَلَى فَعَالَةٍ وَفُعُولَةٍ، فَقَوْلُهُ هُنَا: "فَعَالَةٌ لِخِصَالِ» إِعادَةٌ مَحْضَةٌ.

وَأَمَّا فِعَالَةٌ فَمُطَّرِدٌ فِيمَا دَلَّ عَلَى حِرْفَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ نحوُ: تَجَرَ تِجَارَةً، وَخَاطَ خِيَاطَةً، وَكَتَبَ كِتَابَةً، وَوَلِيَ عَلَيْنَا وِلَايَةً، وَأَمِرَ إِمَارَةً، وَسَعَى سِعَايَةً، وَخَفَرَ خِفَارَةً.



#### لِهَيْئَةٍ غَالِبًا كَمِشْيَةِ ٱلْخُيَلَا

الشَّيْجُ: يُدلُّ عَلَى المرَّةِ مِنْ كُلِّ فِعْلِ ثُلَاثِي بِمِثَالِ فَعْلَةٍ مَا لَمْ يَكُنْ مَصْدَرُهُ مَبْنِيًا عَلَيْهِ، فَيُقَالُ: ضَرَبَهُ ضَرْبَةً، وَقَعَدَ قَعْدَةً، وَشَرِبَ شَرْبَةً، وَفَرِحَ فَرْحَةً، وَلَقِي لَقْيَةً، وَأَتَى أَتْيَةً، وَقَوْلُهُمْ: لِقَاءَةً وَإِتْيَانَةً شَاذًّ. وَمَا كَانَ مَصْدَرُهُ عَلَى فَعْلَةٍ دُلَّ عَلَى المَرَّةِ مِنْهُ بِقَرِينَةٍ نحوُ: رَحِمَهُ رَحْمَةً وَاحِدَةً، وَعَامَ عَيْمَةً وَاحِدَةً، وَالْعَيْمَةُ: شَهْوَةُ اللَّبَنِ، مِنْهُ بِقَرِينَةٍ نحوُ: رَحِمَهُ رَحْمَةً وَاحِدَةً، وَعَامَ عَيْمَةً وَاحِدَةً، وَالْعَيْمَةُ: شَهْوَةُ اللَّبَنِ، وَيُدَلُّ عَلَى الْهَيْئَةِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ ثُلَاثِي بِمِثَالِ فِعْلَةٍ مَا لَمْ يَكُنْ مَصْدَرُهُ مَبْنِيًّا عَلَيْهِ، وَيُكَلِّ عَلَى الْهَيْئَةِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ ثُلَاثِي بِمِثَالِ فِعْلَةٍ مَا لَمْ يَكُنْ مَصْدَرُهُ مَبْنِيًّا عَلَيْهِ، وَيُكَلِّ عَلَى الْهَيْئَةِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ ثُلَاثِي بِمِثَالِ فِعْلَةٍ مَا لَمْ يَكُنْ مَصْدَرُهُ مَبْنِيًّا عَلَيْهِ، وَيُكَالًى فَعْلِ اللهِ شَارَةُ بِقَوْلِهِ: عَالِبًا فَيْقَالُ: هُو حَسَنُ الْقِعْدَةِ، وَالْمِشْيَةِ، وَالْمِشْيَة، وَالْمِشْيَة، وَالْمِشْيَة، وَالْمَعْمَةِ، وَبِعْسَتِ الْمِيتَةُ، وَالْقِتْلَةُ، يُرَادُ بِذَلِكَ النَّوْعُ مِنَ الْفِعْلِ لَا حَقِيقَتُهُ مِنْ وَالْمَشْي، وَالطَعْمَة، وَبِعْسَتِ الْمِيتَةُ، وَالْقِيْلَةُ مِنْ الْهَوْتِ وَالْمَشْي، وَالطَعْمَ، وَبِعْسَتْ تِلْكَ الْهَيْقَةُ مِنَ الْمَوْتِ وَالْقَتْل.

وَمَا كَانَ مَصْدَرُهُ عَلَى فِعْلَةٍ دُلَّ عَلَى الْهَيْئَةِ مِنْهُ بِقَرِينَةٍ نحوُ: حَمَيْتُهُ حِمْيَةَ الْمَرِيضِ، أَوْ نَوْعًا مِنَ النَّشْدَةِ، وَنَشَدْتُهُ نِشْدَةَ النَّفِيسِ، أَوْ نَوْعًا مِنَ النَّشْدَةِ.

وَكَذَا مَا كَانَ الْفِعْلُ مِنْهُ غَيْرُ ثُلَاثِيّ نحوُ: أَكْرَمْتُهُ إِكْرَامَ الصَّدِيقِ، أَوْ أَكْرَمْتُهُ نَوْعًا مِنَ الإِكْرَام، وَقَوْلُهُمْ: اخْتَمَرَ خِمْرَةً حَسَنَةً، شَاذٌ.







## فَصْلُ فِي مَصَادِر مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِي "

بِكَسْرِ ثَالِثِ هَمْزِ ٱلْوَصْلِ مَصْدَرُ فِعْ

### سل حَسازَهُ مَع مَدِّ مَا ٱلأَخِيسُ تَسلَا(2)

اللَّيْجَةِ: يَتَضَمَّنُ هَذَا الْفَصْلُ أَبْنِيَةَ مَا زَادَ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفِ، فَبِنَاءُ المصْدَرِ مِنْ كُلِّ فِعْلِ أُوَّلُهُ هَمْزَةُ وَصْلِ بِكَسْرِ ثَالِيْهِ وَزِيَادَةِ أَلِفٍ قَبْلَ أَخِرِهِ إِلَا اسْتَفْعَلَ مِمَّا عَيْنُهُ مُعْتَلَّةٌ، فَيُقَالُ: انْطَلَقَ انْطِلَاقًا، وَاحْتَمَلَ احْتِمَالًا، وَاسْتَخْرَجَ اسْتِخْرَاجًا، وَاحْرَنْجَمَ مُعْتَلَّةٌ، فَيُقَالُ: الْطَلَقَ انْطِلَاقًا، وَاحْتَمَلَ احْتِمَالًا، وَاسْتَخْرَجَ اسْتِخْرَاجًا، وَاحْرَنْجَمَ

بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعم لل حمازه مع مد ما الأخمير تلا

أي: بناء المصدر من كل فعل حاز همزة الوصل خماسيًّا كان؛ كانطلق أو سداسيًّا؛ كاستخرج يكون بكسر ثالثه؛ كالطاء من انطلق والتاء من استخرج مع مدة الحرف الذي يتلوه الأخير وهو اللام من انطلق والراء من استخرج، والمراد بمده: إشباع فتحته حتى يتولد منها ألف فيصير انطلاقًا واستخراجًا، ومثله اقتدر اقتدارًا واحمر احمرارًا، وكذا احرنجم احرنجامًا واحمار احميرارًا واحلولي احليلاء.

تنبيه: اعلم أن إطلاقه وإن كان يقتضي أن كل فعل مبدوء بهمزة الوصل يكون مصدره بكسر ثالثه مع مد ما قبل آخره، فالمراد به القياسي دون السماعي؛ كاقشعر قشعريرة واطمأن طمأنينة، وسنذكره بعده، والمراد به الصحيح دون المعتل؛ كاستعاذ استعاذة.

وقد ذكر الناظم هذا القيد بعدُ كما فعل في مصدري فعّل وتفعّل المضعفين كما سيأتي، فأطلق عبارته أولًا اعتمادًا على التقييد آخرًا.



<sup>(</sup>١) وهي سبعة أنواع: سداسي ولا يكون إلا مبدوءًا بهمزة؛ كاستخرج وخماسي مبدوء بها؛ كانطلق واقتدر، وبالتاء؛ كتحرج ورباعي مجرد؛ كدحرج، ورباعي من مزيد الثلاثي وهو إما بهمزة قطع؛ كأكرم أو التضعيف؛ كقطع أو بالألف بين فائه وعينه؛ كقاتل، ولكل من هذه الأنواع مصدر مقيس لا يتوقف على سماع وما سمع له من غير القياسي يحفظ ولم يقس عليه.

<sup>(2)</sup> ذكر الناظم - رحمه الله - من هذه الأنواع ستة وأهمل الرباعي المبدوء بهمزة القطع الصحيح العين وبدأ بالمبدوء بهمزة الوصل سداسيًا وخماسيًا فقال:



احْرِنْجَامًا، وَاحْلَوْلَى احْلِيلاءً، وَاحْمَرَّ احْمِرَارًا، وَاحْمَارً احْمِرَارًا، وَاسْمَعَدَّ السُمِعْدَادًا، وَأَمَّا اسْتَفْعَلَ مِمَّا عَيْنَهُ مُعَتَلَّةٌ نَحْوُ: اسْتَقَامَ، وَاسْتَعَانَ، فَيَجِيءُ المصْدَرُ مِنْهُ عَلَى قِيَاسِ نَظِيرِهِ مِنَ الصَّحِيحِ، فَيَلْتَقِي إِذْ ذَاكَ سَاكِنَانِ الأَلِفُ المُبْدَلَةُ مِنْ عَيْنِ مِنْهُ عَلَى قِيَاسِ نَظِيرِهِ مِنَ الصَّحِيحِ، فَيَلْتَقِي إِذْ ذَاكَ سَاكِنَانِ الأَلِفُ المُبْدَلَةُ مِنْ عَيْنِ الْفِعْلِ وَأَلِفُ المصْدَرِ فَتُحْذَفُ الثَّانِيَةُ مِنْهُمَا وَيُعَوَّضُ عَنْهَا بِتَاءِ التَّأْنِيثِ، فَيُقَالُ: الشِقْامَ اسْتِقَامَة، وَاسْتَعَانَ اسْتِعَانَة، وَالأَصْلُ: اسْتِقُوامًا، وَاسْتِعُوانًا، فَفُعِلَ بِهِ مَا اسْتَقَامَ اسْتِقَامَة، وَاسْتَعَانَ اسْتِعَانَة، وَالأَصْلُ: اسْتِقُوامًا، وَاسْتِعُوانًا، فَفُعِلَ بِهِ مَا دُكِرَ إِلَا افْعَلَلَ الْمَعْدَرُهُ عَلَى غَيْرِ مَا ذُكِرَ إِلَا افْعَلَلَ الْعَلَلَ مَصْدَرَهُ عَلَى غَيْرِ مَا ذُكِرَ إِلَا افْعَلَلَ فَا مُعْرَدَهُ وَصْلِ لَا يَجِيءُ المصْدَرُ مِنْهُ عَلَى غَيْرِ مَا ذُكِرَ إِلَا افْعَلَلَ فَالْعَلَلَ مَصْدَرَهُ عَلَى افْعِلَالٍ، وَقَدْ يَجِيء عَلَى فُعَلِيلَةٍ، كَاقْشَعَرَّ اقْشِعْرَارًا وَقُشَعْرِيرَةً، وَاطْمَأَنَا وَطُمَأْنِينَةً، وَسَيَأْتِي التَنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ.

### وَٱضْمُمْهُ مِنْ فِعْلِ ٱلتَّا زِيدَ أَوَّلَهُ

#### وٱكْسِرْهُ سَابِقَ حَرْفٍ يَقْبَلُ ٱلْعِلَلَا

الشَّيْجُ: وَبِنَاؤُهُ مِنْ كُلِّ فِعْلِ أَوَّلُهُ تَاءٌ مَزِيدَةً بِضَمِّ مَا قَبْلَ أَخِرِهِ إِنْ كَانَ صَحِيحًا نَحْوُ: تَعَلَّمَ تَعَلَّمًا، وَتَغَافَلَ تَغَافُلًا، وَتَدَحْرَجَ تَدَحْرُجًا.

وَيِكَسْرِ مَا قَبْلَهُ إِنْ كَان مُعْتَلَّا نحوُ: تَوَلَّى تَوَلَّى وَوَالَى تَوَالِيًا، وَتَسَلْقَى تَسَلْقِيًا، وَكَانَ الأَصْلُ: تَوَلَّيًا، وَتَوَالُا، وَتَسَلْقُيًا عَلى قِيَاسِ نَظِيرِهِ مِنَ الصَّحِيحِ فأبْدِلَت وَكَانَ الأَصْلُ: تَوَلَّيًا، وَتَوَالُا، وَتَسَلْقُيًا عَلى قِيَاسِ نَظِيرِهِ مِنَ الصَّحِيحِ فأبْدِلَت الضَّمَّةُ كَسْرَةً لئلا يَخُرُجَ إِلَى مَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِهِمْ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ الاسْمِ وَاوًا فَضَمَّةُ كَسْرَةً لئلا يَخُرِجَ إِلَى مَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِهِمْ وَهُو أَنْ يَكُونَ آخِرُ الاسْمِ وَاوًا فَبْلَهَا ضَمَّةً، وَلَمْ يَجِيء مِنْ مَصَادِرِ مَا أَوَّلُهُ تَاءٌ مَزِيدَةٌ عَلَى غَيْرِ مَا ذُكِرَ إِلَا مَا نَدَرَ مِنْ مَصَادِر مَا أَوَّلُهُ تَاءٌ مَزِيدَةٌ عَلَى غَيْرِ مَا ذُكِرَ إِلَا مَا نَدَرَ مِنْ مَجِيء مَصْدَرِ تَفَعَل عَلَى يَفِعَالٍ نَحُو: تَحَمَّلَ تِحِمَّالًا، وَتَمَلَّقَ تِملَّقًا. قَالَ الشَّاعِدُ:



وَحُبُّ نِمِلَّقُ وَحُبُّ هُو الْقَتْلُ(1)

الشَّنَحُ: وَمِنْ مَجِيءِ مَصْدَرِ تَفَاعَلَ عَلَى فِعْيلٍ نحوُ قَوْلِهِمْ: تَرَامَوْا رِمِّيًّا: أي تَرَامِيًا، وَسَيَأْتِي مَا يُنَبَهُ عَلَى ذَلِكَ.

لِفَعْلَلَ ٱنْستِ بِفِعْلَالٍ وَفَعْلَلَةٍ

وَفَعَّلَ ٱجْعَلْ لَهُ ٱلتَّفْعِيلَ حَيْثُ خَلَا مِنْ لَامِ ٱعْـتَـلَّ لِلْحَاوِيهِ تَفْعِلَةً

اِلْسِزَمْ وَلِسلْعَادِ مِنْهُ رُبَّهَا بُلِا

الشَّحُ أَيْنَى الْمَصْدَرُ مِنْ فَعْلَلَ قِيَاسًا عَلَى فَعْلَلَةٍ نَحْوُ: دَحْرَجَ دَحْرَجَةً، وَسَبْرَجَ بُرَجَةً.

وَسَمَاعًا عَلَى فِعُلَالٍ نَحُولُ سَرْهَفَهُ سِرْهَافًا: أي سَرْهَفَةً، وَهِيَ النَّعْمَةُ وَحُسْنُ الْغِذَاءِ. قَالَ: سَرْهَفْتُهُ مَا شِئْتُ مِنْ سِرْهَافٍ.

وَمَا أُلْحِقَ بِفَعْلَلَ مَحْدُقٌ بِهِ فِي بِنَاءِ الْمَصْدَرِ حَدْوَهُ وَذَلِكَ نَحْوُ: زَلْزَلَ زَلْزَلَةُ، وَحَوْقَلَ حَوْقَلَةً أَيْ كَبُر، وَجَهْوَرَ فِي كَلَامِهِ جَهْوَرَةً، وَبَيْطَرَ الدَّابَّةَ بَيْطَرَةً، وَرَهْيأ الْعَمَلَ رَهْيئَةً، وَسَلْقَاهُ سَلْقَاةً، فَهَذَا كُلُّهُ عَلَى مثال فَعْلَلَةٍ وَهُوَ الْقِيَاسُ فِيهِ.

<sup>(1)</sup> انظر الشاهد في شرح المفصل 6/ 47، وإعراب ثلاثين سورة من القرآن.

والمعنى: ثلاثة أحباب: جَمْعُ حُبِّ، أيْ: جمع المصدر إرادة الكَثْرَة، والعَلاقَة: تَعَلَّقُ القَلْبِ بالشيء، والحُبُّ: ثلاثُةُ أنواع، أحدُها - الحُبُّ في القَلْب كالعشق، والثاني: الحُبُّ في اللسان، وإظهار المحبَبَّة به دون القَلْب، والثالث: الحُبُّ المُفْرط الذي يُفْضِي إلى قَتْل المُحبِّ، وإهلاك نفسه. الشاهد فيه: «تملّق» عَدَّه مصدرًا للفِعْل "تَمَلَّق» عَلى وَزنَ: تِفعَّال.

وقَد جَاءً مِنْهُ شيءٌ عَلَى مِثَالِ فِعْلَالٍ وَلَيْسَ بِمُطردٍ، قَالُوا: زَلْزَلَ زِلْزَالًا، وَقَلْقَلَ قِلْقَالًا، وَحَوْقَلَ حِيقَالًا، قَالَ الشَّاعِرُ (1):

يَا قَـوْمِ قَـدْ حَوْقَلْتُ أَوْ دَنَـوْتُ وَشَـرُّ حِيْقَالِ الـرَّجَـالِ المَوْتُ وَقَدْ قَالُوا: الزَّلزَالُ وَالْقَلْقَالُ بِالْفَتْحِ كَمَا فَتَحُوا التَّفْعِيلَ.

وَقِيَاسُ الْمَصْدَرِ مِنْ فَعَلَ صَحِيحِ اللَّامِ تَفْعِيلُ، وَمُعْتَلَّهَا تَفْعِلَةٌ نحوُ: عَلَّمَ تَعْلِيمًا، وَكَذَّبَ تَكْذِيبًا، وَزَكَّاهُ تَزْكِيَةً، وَقَوَّاهُ تَقْوِيَةً، وَلَمْ يَجِيء مِنَ المعتَلِّ اللَّامِ شَيْءٌ علَى غَيْرِ تَفْعِيلَةٍ إِلَّا مَا نَدَرَ مِنْ قَوْلِهِ:

بَاتَتْ تُنَزِي دَلْوَهَا تَنْزِيَّا كَمَا تُنَزِّي شَهْلَةٌ صَبِيًّا (2)

فَهَذَا عَلَى تَشْبِيهِ المعْتَلِّ بِالصَّحِيحِ كَمَا شُبَّهَ الصَّحِيحُ بِهِ فِي قَوْلِهِمْ: ذَكَّرَهُ تَذْكِرَةً، وَبَصَّرَهُ تَبْصِرَةً، وإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: «ولِلْعَادِ مِنْهُ رُبَّمَا بُذِلا».

وَقَدْ يَجِيءُ فَعَّلَ عَلَى فِعَّالِ نحوُ: كَذَّبَ كِذَّابًا، وَكَلَّمَ كِلَّامًا، وَعَلَى تَفْعَالِ لِقَصْدِ التَّكْثِيرِ نحوُ: سَيَّرَ تَسْيَارًا، وَطَوَّفَ تَطْوَافًا، وَجَوَّلَ تَجْوَالًا.

وَمَن يَصِلْ بِتِفِعَالٍ تَفَعَلَ وَٱلْت

مِفِعَّالِ فَعَّلَ فَاحْمَدُهُ بِمَا فَعَلَا وَاحْمَدُهُ بِمَا فَعَلَا وَقَدْ يُحَمَدُهُ بِمَا فَعَلَا وَقَدْ يُحَمَدُهُ بِتَفْعَالٍ لِفَعَّلَ فِي

تَكْشِيرِفِعْلٍ كَتَسْيَادٍ وَقَسَدْ جُعِلَا

<sup>(2)</sup>الشاهد: «تُنَزى» و«تَتْريَا» على وزن «تَفعيل»، و«تفعلة» والأبيات وصف للناقة.



<sup>(1)</sup> هو الراجز رؤية بن العجاج.

والشاهد في الرجز هو «حيقال» على وزن «فيُّعَال».

#### م مَالِلتُّلَاثِيِّ فِعِّسِلَىٰ مُبَالَغَةً

#### وَمِنْ تَفَاعَلَ أَيْضًا قَدْ يُسرَىٰ بَدَلًا

الشَّخَ: الْغَرَضُ مِنْ هَذِهِ الأَبْيَاتِ التَّنْبِيهُ عَلَى مَا شَذَّ مِنْ مَجِيءِ المصْدَرِ مِنْ تَفَعَّلَ عَلَى تِفِعَّالٍ كَتِحِمَّالٍ.

وَمِنْ فَعَلَ عَلَى فِعَالٍ كَكِذَّابٍ، وَعَلَى تَفْعَالٍ فِي التَّكْثِيرِ كَتَسْيَارٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَكُرُ ذَكُلُ، وَمِنْ مَجِيءِ المصْدَرِ مِنَ الثُّلَاثِيِّ عَلَى فِعِيلَى لِقَصْدِ المُبَالَغَة نحوُ: حَثَّهُ حِثِيثَى، وَخَصَّهُ خِصِّيصَى.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ: «لَوْلَا الْخِلّيفَي لأذَّنْتُ»، وَمِنْ مَجِيءِ الْمَصْدَرِ مِنْ تَفَاعَلَ عَلَى فِعْيلَي كَرِمّيًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

وَبِٱلْفُعَلِّيلِةُ ٱفْعَلَلَ قَدْ جَعَلُوا

مُسْتَغْنِيًا لَا لُـزُومًا فَـاعْـرفِ ٱلْمُثْلَا

الشَّجُ : المَقْصُودُ مِنْ هَذَا البَيْتِ التَّنبِيهُ عَلَى مَجِيءِ نَحْوِ: الْقُشَعْرِيرَةِ مِنِ اقْشَعَرَ، وَقَد سَبَقَ ذِكْرُهُ.

### لِفَاعَلَ ٱجْعَلْ فِعَالًا أَوْ مُفَاعَلَةً

وَفِعْلَةٌ عَنْهُمَا قَدْ نَابَ فَٱحْتُمِلا

الشَّرَجُ: وَبِنَاءُ المصْدَرِ مِنْ فَاعَلَ عَلَى مُفَاعَلَةٍ نحوُ: ضَارَبَ مُضَارَبَةً، وَخَاصَمَ مُخَاصَمَةً، وَبَايَعَ مُبَايَعَةً، وَقَاوَلَ مُاوَلَةً، وَكَثُرَ عَلَى فِعَالٍ نحوُ: قَاتَلَهُ قِتَالًا، وَنَازَعَهُ مُخَاصَمَةً، وَبَايَعَ مُبَايَعَةً، وَقَاوَلَ مُاوَلَةً، وَكَثُرَ عَلَى فِعَالٍ نحوُ: قَاتَلَهُ قِتَالًا، وَنَازَعَهُ يَزَاعًا، وَرُبَّمَا جَاءَ الاسْمُ مِنْهُ عَلَى فِعْلَةٍ نحوُ: مَارَاهُ مِرْيَةً: أَيْ مِرَاءً.

ما عَيْنُهُ آعْتَلَتِ ٱلإِفْعَالُ مِنْهُ وَٱلِاسْدِ

حَفْعَالُ بِٱلتَّا وَتَعْوِيضٌ بِهَا حَصَلَا

مِنَ ٱلْمُنْزَالِ وَإِنْ تُلْحَقْ بِغَيْرِهِمَا

تَبِنْ بِهَا مَسَرَّةٌ مِنَ ٱلَّسَذِي عُمِلَا

وَمَسَرَّةُ ٱلْمَصْدَرِ ٱلَّسَذِي تُسَلَازِمُهُ

بِلِكُسرِ وَاحِسلَةٍ تَبْدُو لِمَنْ عَقَلَا

الْيَنَجُ : يُبْنَى المصْدَرُ مِنْ أَفْعَلَ عَلَى إِفْعَالٍ نحوُ: أَكْرَمَ إِكْرَامًا، وَأَحْسَنَ إِحْسَانًا، وَأَعْطَى إِعْطَاءً.

وَمَا عَيْنُهُ مُعْتَلَةٌ نحوُ: أَبَانَ وأَعَانَ يَجِيءُ المَصْدَرُ مِنْهُ عَلَى قِيَاسِ نَظِيرِهِ مِنَ الصَّحيحِ، فَيَلْتَقِي سَاكِنَانِ: الألِفُ المَبْدَلَةُ مِنْ عَيْنِ الْفِعْلِ وَأَلِفُ المَصْدَرِ فَتُحْذَفُ الصَّدِيعِ، فَيَلْتَقِي سَاكِنَانِ: الألِفُ المَبْدَلَةُ مِنْ عَيْنِ الْفِعْلِ وَأَلِفُ المَصْدَرِ فَتُحْذَفُ الثَّانِيةُ وَيُعَوَّضُ مِنْهَا بِتَاءِ التَّأْنِيثِ كَمَا فُعِلَ بِالْمُعْتَلِّ مِنِ اسْتَفْعَلَ فِيمَا سَبَق، فَيُقَالُ: الثَّانِيةُ وَيُعَوَّضُ مِنْهَا بِتَاءِ التَّأْنِيثِ كَمَا فُعِلَ بِالْمُعْتَلِّ مِنِ اسْتَفْعَلَ فِيمَا سَبَق، فَيُقَالُ: أَبَانَ إِبَانَةً، وَأَعَانَ إِعَانَةً، وَالأَصْلُ: إِبْيَانًا، وَإِعْوَانَا، فَنُقِلَتْ حَرَكَةُ الْعَيْنِ إِلَى الْفَاءِ وَقُلِبَتْ أَلِفًا، فَالْتَقَى أَلِفَانَ فَفُعِلَ بِهَا مَا ذُكِرَ، وَشَذَ تَرْكُ التعويضِ فِي قَوْلِهِمْ: أَرَاهُ إِرَاءً، وَأَقَامَ إِقَامًا. قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَإِقَامِ السَّكَوْ ﴾ [النور: 37].

وَتُلْحَقُ التَّاءُ بِمَا لَمْ يُؤَنَّثُ مِنْ مَصَادِرِ مَا زَادَ عَلَى الثَّلاثَةِ لِلدَّلالَةِ عَلَى المَّرَةِ نحوُ: أَعْطَاهُ إِعْطَاءَةً، وَاجْتَزَأَتُ اجْتِزَاءَةً، وَانْطَلَقْتُ انْطِلَاقَةً، وَاقْعَنْسَسْتُ اقْعِنْسَاسَةً، وَاغْدَوْدَنَ اغْدِيدَانَةً، وَتَعَافَلَ تَعَافُلَةً، وَقَلَّبَهُ تَقْلِيبَةً، وَتَدَحْرَجَ تَدَحْرُجَةً، وَاقْشَعَرَّ اقْشِعْرَارَةً، وَمَا أُنِّثَ مِنْ هَذِهِ الْمَصَادِرِ دُلِّ عَلَى المرَّةِ مِنْهُ بِوَصْفِ المصْدَرِ بِوَاحِدَةٍ نحوُ: أقَمْتُ إِقَامَةً وَاحِدَةً، وَدَحْرَجْتُهُ دَحْرَجَةً وَاحِدَةً.

### بَابُ المَفْعَلِ وَالمَفْعِلِ وَمَعَانِيهِمَا

مِنْ ذِي ٱلثَّلَاثَةِ لَا يَفْعِلْ لَهُ ٱثْبَ بِمَفْ مِنْ ذِي ٱلثَّلَاثَةِ لَا يَفْعِلْ لَهُ ٱثْبَ بِمَفْ عَمِلَا ال

(1) قال بحرق الحضرمي في شرحه:

بدأ الناظم - رحمه الله - بالقسم القياسي وأشار إلى الضرب الأول منه بقوله:

من ذي الثلاثة لا يفعِل له ائت بمف صعل لمصدر أو ما فيه قمد عملا

أي: يجاء من الفعل الثلاثي الذي لا يكون مضارعه على يفعل بالكسر بل على يفعل بضمها أو يفعَل بفتحها بوزن مفعَل بفتح العين للدلالة على المصدر منه ويسمى المصدر الميمي أو المظرف الذي فعل فيه ذلك الفعل من مكان أو زمان، ودخل فيه ما مضارعه مضموم نحو: نصر ينصر، ومضارع نحو: كرم يكرم، وما مضارعه مفتوح نحو: منع يمنع ومضارع نحو: فرح يرفح كقولك: خرج يخرج مخرجًا ودخل يدخل مدخلًا، وكرم يكرم مكرمًا، وذهب يذهب مذهبًا وشرب يشرب مشربًا أي دخولًا وخروجًا وكرمًا وذهابًا وشربًا.

وتقول في إرادة الظرف هذا مدخل زيد ومخرجه؛ أي: زمانه أو مكانه فنحو: ﴿مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا ﴾ [التوبة: 98]، و﴿ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [الروم: 23]، و﴿ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهِم بِاللَّهِ وَاللَّهِم بِاللَّهِ وَ اللَّهِم بَاللَّهُ وَ اللَّهُمُ عَلَيْمَ اللَّهُ مَنْ مَنَاهُ كُورُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّ

مفعل من فعل يَفعَل كفرح يفرّح و ﴿ لَا مُلْجَا ﴾ و ﴿ أَفْرَجُ ٱلْمُرْئَى ﴾ كمنع يمنع و ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ ﴾ و ﴿ فَيُصَدِّ فَ المَعْمَدِ وَ الْمَعْمَدِ ﴾ و ﴿ لَا مُرَدُّ لَهُ مِن ﴾ كنصر ينصر و ﴿ يَئِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ والمخمصة والميمنة والمشأمة من كرم يكرم.

وخرج بقوله: (لا يفعل له) نحو: ضرب يضرب ووعد يعد وباع يبيع ورمي يرمي وحل يحل؛ لأن المضارع منها مكسور.

كَــذَاكَ مُعْتَلُّ لَام مُطْلَقًا وَإِذَا ٱلْــ ــفَا كَـانَ وَاوًا بِكَسْرٍ مُطْلَقًا حَصَلَا<sup>(1)</sup> وَلَا يُحَسِّرٍ مُطْلَقًا حَصَلَا<sup>(1)</sup> وَلَا يُسؤَقِّــرُ كَـــوْنُ ٱلْـــوَاوِ فَــاءً إِذَا

مَا آعْتَلَّ لَامٌ كَمَوْلِى فَارْعَ صِدْقَ وَلَا فِي غَيْرِ ذَا عَيْنَهُ ٱفْتَحْ مَصْدَرًا وَسِوَا

هُ ٱكْسِرْ وَشَــذَّ ٱلَّــذِي عَـنْ ذَلِــكَ ٱعْتَزَلَا

الشَّيَجُخُ: يُبْنَى مِنْ كُلِّ فِعْلِ ثُلَاثِيّ لِلدَّلَالَةِ عَلَى مَصْدَرِهِ، وَمَا يَقَعُ فِيهِ مِنَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ مَفْعَلُ أَوْ مَفْعِلٌ، وَقَدْ تَلْحَقُهُمَا تَاءُ التَّأْنِيثِ.

فَمَا كَانَ مُضَارِعُهُ عَلَى غَيْرِ يَفْعِلُ، أَوْ كَانَ مُعْتَلَّ اللَّامِ فَقِيَاسُ اسْمِ المصْدَرِ مِنْهُ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ مَفْعَلٌ بِالْفَتْحِ كَقَوْلِكَ: ذَهَبَ يَذْهَبُ مَذْهَبًا حَسَنًا: أَيْ ذَهَابًا،

(١) وأما رمي فهو ملحق بما قبله وإليه أشار بقوله:

كسذاك معتل لام مطلقًا.....

أي: فإن المفعل منه يكون مفتوحًا مطلقًا؛ أي: للمصدر والظرف صحيح الفاء أو معتلها كما سيأتي.

ولو كان مضارعه على يفعل بالكسر كرمى يرمي مرمى؛ أي: رميًا وهذا مرمى زيد؛ أي: وقته أو موضعه ومثله ولي يلي مولَى، فإن فاءه واو كما سيأتي فنحو: (جنة المأوى) و(مثواكم) مفعل من أوى يأوي وثوى يثوي.

وأما نحو: وعد فهو بعكس ما قبله، وهو الضرب الثاني وإليه أشار بقوله:

..... وإذا الـــ خفا كان واوًا بكسر مطلقًا حصلا

أي: وإذا كان فاء الفعل واوًا فالمفعل منه بكسر العين مطلقًا؛ أي: سواء أريد به المصدر أم الظرف نحو: وعد يعد موعدًا؛ أي: وعدًا وجئته في موعده؛ أي: وقت موعده أو مكانه فنحو: ﴿ بَل لَهُمُ مَوْعِدُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْدٍ لا ﴿ وَهُو مَوْعِظَةٌ لِلْمُنَفِينَ ﴾ مفعل من وعد ووعظ ووأل إليه؛ أي: التحاً.



وَهَذَا مَذْهَبُكَ: أَيْ مَوْضِعُ ذَهَابِكَ، أَوْ وَقْتُهُ، وَمِثْلُهُ: شَرِبَ مَشْرَبًا، وَوَجِلَ مَوْجَلاً، وَوَلِيَ مَوْلَهُ وَمِثْلُهُ: شَرِبَ مَشْرَبًا، وَوَجِلَ مَوْجَلاً، وَوَلِيَ مَوْلِيَ مَوْلًى، وَخَرَجَ مَخْرَجًا، وَرَمَى مَرْمًى، وَسَرَى مَسْرًى. فَالْمَفْعَلُ فِي هَذَا كُلّهِ صَالِحٌ لِلْمَصْدَرِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، وَمَا كَانَ مُضَارِعُهُ عَلَى يَفْعِلُ ولَيْسَتْ لَامُهُ مُعْتَلَةً.

فَإِنْ كَانَ فَاؤُهُ وَاوًا فَقِيَاسُ اسْم المصْدَرِ مِنْهُ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ مَفْعِلٌ بِالْكَسْرِ كَقَوْلِكَ: وَعَدَهُ مَوْعِدًا، وَهُوَ الْمَوْعِدُ لِوَقْتِ الْوَعْدِ كَقَوْلِكَ: وَعَدَهُ مَوْعِدًا، وَهُوَ الْمَوْعِدُ لِوَقْتِ الْوَعْدِ أَوْ مَكَانِهِ، وَمِثْلُهُ: الْمَوْرِدُ وَالمَوْئِلُ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاؤُهُ وَاوًا فَقِيَاسُ اسْمِ الْمَصْدِرِ مِنْهُ مَفْعَلٌ بِالْفَتْحِ، وَقِيَاسُ اسْمِ الْزَمَانِ وَالْمَكَانِ مَفْعَلٌ بِالْكَسْرِ، تَقُولُ فِي الْمَصْدَرِ: ضَرَبَ مَضْرَبًا، وَجَلَسَ مَجْلَسًا، وَفَرَّ مَفَرَّا: قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَيْنَ الْمَرَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وَتَقُولُ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ: هَذَا مَضْرِبُ النَّاقَةِ، وَهَذَا مَجْلِسُنَا، وَمَفِرُّ زَيْدٍ. وَمَا جَاءَ عَلَى خِلافِ مَا ذُكِرَ فَهُوَ شَاذٌ يُحْفَظُ وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ.

وَالمحْفُوظُ مِنْ ذَلِكَ ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا جَاءَ عَلَى الْقِيَاسِ فَيَكُونُ فِيهِ وَجْهَانِ.

وَالْآخَرُ: مَا جَاءَ بِوَجْهِ وَاحِدٍ.

وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى مَا جَاءَ مِنَ الضَّرْبِ الأُوَّلِ بِقَوْلِهِ:

مَظْلَمَةٌ مَطْلَعُ ٱلْمَجْمَعُ مَحْمَدَةً

مَـذَمَّـةٌ مَنْسَكٌ مَضَنَّةُ ٱلْبُخَلَا

مَسزَلَّـةٌ مَسفْسرَقٌ مَسضَلَّـةٌ وَمَسدَبُّ

مَحْشَرٌ مَسْكَنٌ مَحَلُّ مَنْ نَدِلًا

وَمَعْجَزٌ وَبِستَاءٍ ثُسمٌ مَهْلَكَةٌ

مَعْنَبَةٌ مَفْعَلٌ مِنْ ضَعْ وَمِنْ وَجِلًا مَعْنَاتُ مَعْنَاتًا مَعْهَا مِنِ ٱحْسِبْ وَضَرْبِ وَزْنُ مَفْعَلَةٍ

مَوْقَعَةٌ كُلُّ ذَا وَجْهَاهُ قَدْ حُمِلًا

الشَّيْجُ: يُقَالُ فِي المصْدَرِ: مِنْ ظَلَمَ مَظْلَمَةً وَمَظْلِمَةً، فَالْفَتْحُ هُوَ الْقِيَاسُ وَالْكَسْرُ شَاذٌ.

وَمِثْلُهُ: طَلَعَتِ الشَّمْسُ مَطْلُعًا وَمَطْلِعًا، فَالْفَتْحُ عَنِ الحِجَازِيِّينَ وَالْكَسْرُ عَنْ بَنِي تَمِيمِ، وإِذَا أُرِيدَ المَكَانُ قِيلَ: المَطْلِعُ بِالْكَسْرِ لَا غَيْرُ. وَيُقَالُ فِي المكانِ مِنْ: جَمَعَ يَجْمَعُ مَجْمَعٌ وَمَجْمِعٌ، وَفِي المصْدَرِ مِنْ حَمِدَ وَذَمَّ: مَحْمَدَةٌ وَمَحْمِدَةٌ وَمَحْمِدَةٌ وَمَحْمِدةٌ وَمَذَمَّةٌ وَمَخْمِعٌ، وَفِي المَكَانِ مِنْ نَسَكَ يَنْسُكُ: أَيْ تَعَبَّدَ مَنْسَكُ وَمَنْسِكٌ، وَفِي المصْدَرِ: مِنْ ضَنَّ يَضِنَّ: أَيْ بَخِلَ مَضَنَّةٌ وَمَضِنَّةٌ، فَالْفَتْحُ فِيهَا هُوَ الْقِيَاسُ وَالْكَسْرُ هُو شَاذًّ، وَيُقَالُ فِي المَكَانِ: مِنْ زَلَّ يَزِلُّ مَزِلَّةُ الأَقْدَامِ وَمَزَلَّةُ الأَقْدَامِ، فَالْكَسْرُ هُو الْقِيَاسُ والْفَتْحُ شَاذٌ.

وَعَكْسُهُ قَوْلُهُمْ فِي المَكَانِ: مِنْ فَرَقَ يَفْرُقُ مَفْرَقٌ وَمَفْرِقٌ.

وَفِي المصْدَرِ: مِنْ ضَلَّ مَضَلَّةٌ وَمَضِلَّةٌ. وَيُقَالُ فِي المَكَانِ: مِنْ دَبَّ يَدِبُّ مَدِبُّ وَمَدَبُّ، فَالْكَسْرُ هُوَ الْقِيَاسُ وَالْفَتْحُ شَاذٌ، وَعَكْسُهُ قَوْلُهُمْ فِي المَكَانِ: مِنْ حَشَرَ يَحْشُرُ، وَسَكَنَ يَسْكَنُ، وَحَلَّ يَحُلُّ، مَحْشَرٌ وَمَحْشِرٌ، وَمَسْكَنٌ ومَسْكِنٌ، وَمَحْلُ ومَحِلٌ ومَحَلٌ ومَحِلٌ.

وَفِي الْمَصْدَرِ: مِنْ عَجَزَ، وعَتَبَ، وهَلَكَ، مَعْجِزَةٌ ومَعْجِزَةٌ، وَمَعْتَبَةٌ ومَعْتِبَةٌ، ومَهْلَكَةٌ ومَهْلِكَةٌ.



وفي المَكَانِ: مِنْ وَضَعَ، وَوَجِلَ، وحَسِبَ، مَوْضِعٌ وَمَوْضَعٌ، ومَوْجِلٌ ومَوْجِلٌ ومَوْجِلٌ ومَوْجِلٌ ومَوْجِلٌ ومَوْجِلٌ، ومَوْجِلٌ ومَوْجَلٌ، وَمَحْسَبَةٌ، وَقَالُوا: مَضْرِبَةُ السَّيْفِ ومَضْرَبَةُ السَّيْفِ، جَعَلُوهُ اسْمًا لِلْحَدِيدِ وَأَصْلُهُ المكانُ، فَالْكَسْرُ فِيهِ هُوَ الْقِيَاسُ وَالْفَتْحُ شَاذٌ لَأَنَّهُ مِنْ: ضَرَبَ يَضْرِبُ.

وَعَكْسُهُ مَوْ قَعَةُ الطَّائِرِ ومَوْقِعتُهُ لأنَّهُ مِنْ وَقَعَ يَقَعُ بِفَتْحِ عَيْنِ المُضَارِع.

فَهَذَا جُمْلَةُ مَا جَاءَ مِنْ هَذَا الْبَابِ بِوَجْهَيْنِ، وَأَمَّا مَا جَاءَ مِنْهُ شَاذًا وَلَيْس فِيهِ وجْهُ أَخَرُ، فَنَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ:

وَٱلْكَسْرَ أَفْرِدْ لِمَرْفِقِ وَمَعْصِيَةٍ

وَمَسْجِدٍ مَكْبِرٍ مَا أُو حَوَى الإِبلَا

مِنِ ٱنَّهِ وَٱغْفِرْ وَعُذْرٍ وَٱحْمِ مَفْعِلَةٍ

وَمِنْ رَزَا وَأَعْرِفِ ٱظْنُنْ مَنْبِتٍ وَصِلَا

بِمَفْعِلِ ٱشْرُقْ مَعَ ٱغْرُبْ وَٱسْقُطَنْ رَجَعَ اجْد

حزُرْ ثُمَّ مَفْعِلَةِ ٱقْدُرْ وَٱشْرُقَنْ نُخِلَا

وَٱقْبُرْ وَمِنْ أَرَبٍ وَثَلِّثَ ٱرْبَعَهَا

كَذَا لِمَهْلِكٍ ٱلتَّشْلِيثُ قَدْ بُدِلَا

الشَّنَجُ : شَذَّ الْكَسْرُ فِي الْمَصْدَرِ مِنْ رَفَقَ وَعَصَى وَكَبِرَ، وَفِي المكانِ: مِنْ سَجَدَ وَأُوَيْتُ الإِبِلَ: أَيْ ضَمَمْتُهَا، فَيُقَالُ: المرْفِقُ، وَالمعْصِيَةُ، وَعَلَاهُ المكْبِرُ. وَهُوَ فِي الْمَسْجِدُ. وَمَأْوَى الإِبِلِ، وَمَكَانُ أُوِي غَيْرِ الإِبِلِ المأْوَى بِالْفَتْحِ لَا غَيْرُ، وَشَذَّ فِي الْمَسْجِدُ. وَمَأْوَى الإِبِلِ، وَمَكَانُ أُوي غَيْرِ الإِبِلِ المأْوَى بِالْفَتْحِ لَا غَيْرُ، وَشَذَّ الْكَسْرُ أَيْضًا فِي المصدرِ مِنْ أَوَى لَهُ إِذَا رَقَّ، وَمِنْ غَفَرَ، وَعَذَرَ، وَحَمِيَ: أَيْ أَنِفَ، الْكَسْرُ أَيْضًا فِي المصدرِ مِنْ أَوَى لَهُ إِذَا رَقَّ، وَمِنْ غَفَرَ، وَعَذَرَ، وَحَمِيَ: أَيْ أَنِفَ،

وَرَزَاَهُ: أَيْ أَصَابَهُ بِمُصِيبَةٍ، فَيقَالُ: المأوِيَةُ، والْمَغْفِرَةُ، وَالْمعذِرَةُ، وَالمحْمِيَةُ، وَالمرْزِئَةُ.

وَفِي المكَانِ: مِنْ ظَنَّ يَظُنُّ، وَنَبَتَ يَنْبُتُ، وَشَرَقَتِ الشَّمْسُ تَشْرُقُ، وَغَرَبَتْ تَغْرُبُ، وَشَرَقَتِ الشَّمْسُ تَشْرُقُ، وَغَرَبَتْ تَغْرُبُ، وَسَقَطَ يَسْقُطُ، وَجَزَرَ يَجْزُرُ: أَيْ ذَبَح.

وَفِي المصْدَرِ مِنْ رَجَعَ، فَيُقَالُ: هُوَ مَظِنَّةٌ كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ المشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وَهَذِهِ الدَّارُ مَسْقِطُ رَأْسِي وَهُوَ المَجْزِرُ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: 48]: أيْ رُجُوعُكُمْ.

وَجَاءَ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ وَالظَّمُّ فِي عَيْنِ مَفْعِلَةٍ فِي المصْدَرِ مِنْ قَدَرَ، وَأَرِبَ الرَّجُلُ: أي احْتَاجَ. وَفِي المَكَانِ مِنْ شَرَقَ وَقَبَرَ، فَيُقَالُ: مَقْدَرَةٌ وَمَقْدِرَةٌ وَمَقْدُرَةٌ، وَمَقْبَرَةٌ وَمَقْبَرَةً وَمَعْبَرَةً وَمُعْبَرَةً وَمُ فَيْ الْعَلَاقَةُ وَمَعْبَرَةً وَمُعْبَرَةً وَقَالَهُ وَمُعْبَرَةً وَمُعْبِرَةً وَمُعْبَرَةً وَمُعْبَرَةً وَمُعْبَرَةً وَمُعْبَرَةً وَمُعْبَرَةً وَمُعْبَرَةً وَمُعْبَرَةً وَمُعْبَرَةً وَمُعْبَرَةً وَمُعْبُولِهُ وَمُعْبِرَةً وَمُعْبَرَةً وَمُعْبَرَةً وَمُعْبَرَةً وَمُعْبِرَةً وَمُعْبُرَةً وَمُعْبَرَةً وَمُعْبَرَةً وَمُعْبَرَةً وَالْعَالَةُ وَمُعْبَرَةً وَمُعْبَرَةً وَمُعْبَرَةً وَمُعْبِرَةً وَمُعْبِرَةً وَمُعْبِرَةً وَمُعْبُولِهُ وَالْعَالَةُ وَمُعْبُولِهُ وَالْعَالُولُ وَالْعَالَةُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَقُولُ وَالْعُلِقُ وَالْعَلَقُولُ وَالْعَلَقُولُ وَالْعَلَقُولُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقُولُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقُولُ وَالْعَلَقُ وَالْعَلَقُ وَالْعُلِقُ وَالْعُلِقُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلِقُ وَالْعُلُولُ وَال

وَجَاءَ التَّثْلِيثُ أَيْضًا فِي المصْدَرِ مِنْ هَلَكَ فَقَالُوا: المهْلَكُ وَالمهْلِكُ وَالْمَهْلُكُ. وَلَيْسَ فِي الْكَلَامِ مَفْعُلٌ سِوَى مَهْلُكِ وَمَكْرُمٍ وَمَعْوُنٍ وَمَأْلُكِ فِي قَوْلِهِ:

لِيَوْمٍ رَوْعٍ أَوْ فِعَالِ مَكْرُم (1)

وَقَوْلِهِ:

بُشَيْنَ الْزَمي لا إنَّ لا إِنْ لَزِمْتِهِ

عَلَى كَشْرَةِ الْوَاشِينَ أَيُّ مَعْوُدٍ (2)

<sup>(2)</sup> البيت لجميل بثينة، والشاهد قوله: «معون» حيث جاء على وزن «مَفْعُل»، وهو مذكور في ديوان جميل [212].



<sup>(1)</sup> انظر الشاهد في شرح شواهد الشافية 4/ 68، والخصائص لابن جني [3/ 212].

وموضع الشاهد قوله: «وَمكرمُ» حيث جاء على وزن «مَفْعَل».

وَقَوْلِهِ:

### أبْلِغُ أَخَسا النُّعُمَانِ عَنِّي مَأْلُكًا

#### أنَّـهُ قَـدُ طَـالَ حَبْسِي وانتظار (1)

الشِّيَحُج: وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَفْعُلًا مَرْفُوضٌ، وَالأَمْثِلَةَ المَذْكُورَةَ مَحْذُوفَةُ الأَوَاخِرِ، وَهِيَ مِمَّا رُخَّمَ (2) لِلضَّرُورَةِ، وَالأَصْلُ فِيهَاْ مَعُونَةٌ وَمَكْرُمَةٌ وَمَأْلُكَةٌ.

وَكَٱلصَّحِيحِ ٱلَّــذِي ٱلْيَا عَيْنُهُ وَعَلَى

رَأْي تَوَقَّفْ وَلَا تَعْدُ ٱلَّهِينَ نُقِلَا

الشِّجُ: يَعْنِي أَنَّ فَعَلَ مِمَّا عَيْنُهُ يَاءٌ كَالصَّحِيحِ فِي أَنَّ قِيَاسَهُ المفْعَلُ فِي المَصْدَرِ نَحْوُ: المَعَاشِ، وَالمَفْعِلُ فِي الزَّمَانِ وَالمَكَانِ نَحْوُ: الْمَقِيلِ.

وَمَا جَاءَ بِخِلافِ ذَلِكَ عُدَّ شَاذًا كَالمحِيضِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222]، فَإِنَّهُ مَصْدَرٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿ قُلْ هُوَ أَذَى ﴾ [البقرة: 222]، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَرَ المصْدَرَ مِنْ ذَلِكَ قِيَاسًا وَتَوَقَّفَ بِهِ عَلَى السَّمَاع.

وَكَاسْم مَفْعُولِ غَيْرِ ذِي ٱلثَّلَاثَةِ صُغْ

مِنْهُ لِمَا مَفْعَلٌ أَوْ مَفْعِلٌ جُعِلًا

الشِّيَجُ: يُبْنَى لِلدّلالَة عَلَى المصدر وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ مِنْ كُلِّ فِعْل زَائِدٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ مِثْلُ اسْمِ المَفْعُولِ مِنْهُ، فِيُقَالُ: أَكْرَمْتُهُ مُكْرَمًا: أَيْ إِخْرَامًا، وَهَذَا

<sup>(2)</sup> الترخيم: حذف آخر الاسم تخفيفًا، ومنه نداء النبي ﷺ على عائشة، يا عائش.



<sup>(1)</sup> البيت لعدي بن زيد العبادي، وهومذكور في ديوانه [93]، وموضع الشاهد «مالكًا» حيث جاء على وزن «مَفْعُل».

P

مُدَحْرَجُ زَيْدٍ: أَيْ مَكَانُ دَحْرَجَتِهِ، وَالزَّمَانُ كَذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَزَّقَنَهُمُ كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾ [سبأ:19] أَيْ تَمْزِيقِ، وَقَالَ الرَّاجِزُ:

إِنَّ المَوَقَّى مِثْلُ مَا وُقِّيَتْ (1)

أرّادَ التَّوْقِيَةَ.

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ:

أَقَاتِهُ حَتَّى لا أرّى لِي مُقَاتَلًا

وَأَنْجُو إِذَا غُمَّ الْجَبَانُ مِنَ الْكَرْبِ (2)

النَّيْجُج: أَرَادَ قِتَالًا.

وَقَالُوا مَا فِيهِ مُتَحَامَلُ: أَيْ تَحَامُلُ، وَقَالُوا لِلْمَكَانِ: هَذَا مُتَحَامَلُنَا، وَهَذَا مُخْرَجُنَا وَمُدْخَلَنَا، وَهَذَا مُخْرَجُنَا وَمُدْخَلَنَا، وَمُصْبَحُنَا وَمُمْسَانَا، وَالزَّمَانُ مِثْلُ المكَانِ.

قَالَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ:

الْحَمْدُ لله مُمْسَانَا ومُصْبَحُنَا بِالْخَيْرِ صَبَّحَنَا رَبِّى وَمَسَّانَا(3)

<sup>(3)</sup> راجع ديوان أمية بن أبي الصلت 16، والشاهد في قوله: «ممسانا» و«مُصْبِحنا» أي في زمن المساء والصباح.



<sup>(1)</sup> الرجز لرؤبة بن العجاج، والشاهد كلمة «الموفيّ» حيث جاء على وزن «المُفعّل» وهو المصدر. راجع شرح المفصل 6/ 54.

<sup>(2)</sup> الشاهد في الكتاب لسيبويه 4/ 96 غير أنه نسبه لوالد كعب، والشاهد في قوله: "مُقاتلًا" أي "قتالًا" وقد أراد بذلك المصدر.

### فَصْلُ فِي بِنَاءِ المفعلَةِ للدَّلَالَةِ عَلَى الكَثْرَة

مِنِ ٱسْمِ مَا كَثُرَ ٱسْمُ ٱلأَرْضِ مَفْعَلَةٌ كَمِثْلِ مَسْبَعَةٍ وَٱلْرَّائِدُ ٱخْتُنْزِلَا كَمِثْلِ مَسْبَعَةٍ وَٱلْرَّائِدُ ٱخْتُنْزِلَا مِنْ ذِي ٱلْمَزِيدِ كَمَفْعَاةٍ وَمُفْعِلَةٌ

وَأَفْعَلَتْ عَنْهُمُ فِي ذَا قَدِ ٱحْتُمِلَا عَنْهُمُ فِي ذَا قَدِ ٱحْتُمِلَا عَيْرُ ٱلثُّلَاثِيِّ مِنْ ذَا ٱلْوَضْعِ مُمْتَنِعٌ

وَرُبَّ مَا جَاءَ مِنْهُ نَسادِرٌ قُبِلَا

الشَّخَ : يُبْنَى لِلْمَكَانِ مِنِ اسْمِ مَا كَثُرَ فِيهِ مَفْعَلَةٌ بِشَرْطِ كَوْنِ الامْسِمِ ثُلَاثِيَّ الأصُولِ إِمَّا مُجَرَّدًا كَقَوْلِهِمْ: أَرْضٌ مَسْبَعَةٌ، وَمَأْسَدَةٌ، وَمَذْأَبَةٌ.

وَإِمَّا مَزِيدًا فِيهِ كَقَوْلِهِمْ: أَرْضٌ مَحْيَاةٌ فِيهَا حَيَّاتٌ، وَمَفْعَأَةٌ فِيهَا أَفَاعٍ، وَمَقْثَأَةٌ وَمَرْمَنَةٌ فِيهَا قِثَّاءٌ ورُمَّانٌ.

ورُبَّمَا بَنَوْ الِلْمَكَانِ مِنِ اسْمِ مَا كَثُرَ فِيهِ فِعَلَّا عَلَى أَفْعَلَ، فَيُقَالُ: أَفْعَلَتِ الأرْضُ فَهْيَ مُفْعِلَةٌ نَحْوُ: أَضَبَّتِ الأرْضُ<sup>(1)</sup> فَهِيَ مُضِبَّةٌ، وأَقْثَأَتْ فَهِيَ مُقْئِثَةٌ.

وَأَمَّا الرُّبَاعِيُّ الأُصُولِ نَحْوُ: ضَفْدَعِ فَاسْتَكْرَهُوا فِيهِ مِثْلَ ذَلِك، واسْتَغْنَوْا بِنَحْو كَثِيرَةِ الضَّفَادِعِ إِلَا فِيمَا نَدَرَ مِنْ قَوْلِهِمْ: مُتَعْلِبَةٌ ومُعَقْرِبَةٌ، حَكَاهُمَا سِيبَوَيْهِ (2) رَحِمَهُ الله.

<sup>(2)</sup> راجع الكتابُ لسيبويه 4/ 94.



<sup>(1)</sup> يقال: أضَّبَّتِ الأرض: كثر ضِبَابُهَا، والضَّبُّ معروف، انظر المصباح المنير مادة "ضبب».



### فَصْلُ فِي بِنَاءِ الآلَةِ

كَمِفْعَلِ وَكَمِفْعَالٍ وَمِفْعَلَةٍ

مِنَ ٱلشُّلَاثِيْ صُغِ ٱسْمَ مَا بِهِ عُمِلًا شَــنَّ ٱلْــمُــدُقُّ وَمُسْعُطٌ وَمُحُمِّلَةً

وَمُدُهُنٌ مُنْصُلٌ وَالآتِ مِنْ نَخَلَا وَمَدُنُ نَخَلَا وَمَدُنُ نَحَوَىٰ عَمَلًا بِهِنَّ جَازَلَهُ

فِيهنَّ كَسْرٌ وَلَـمْ يَعْبَأْ بِمَنْ عَـذَلًا

الشَّخَ: يُبْنَى مِنَ الفِعْلِ الثَّلاثِيّ لآلَةِ مَا يُفْعَلُ بِهِ اسْمٌ علَى مِفْعَلٍ بِكَسْرِ الْمِيم، وَقَدْ تَلْحَقُهُ التَّاءُ، أَوْ عَلَى مِفْعَالٍ، فَمِفْعَلٌ نَحْوُ: مِحْلَبٌ، وَمِقَصٌّ، وَمِسَلَّةٌ، وَمِكْسَحَةٍ وَمِسْرَحَةٌ، وَمِصْفَى، وَمِخْرَزُ، وَمِخْيَطٌ. وَمِفْعَالٌ نَحْوُ: مِقْرَاضٌ، وَمِصْبَاحٌ، وَمِفْتَاحٌ، وَقَالُوا: الْمِفْتَحُ.

وَجَاءَمِنْ أَسْمَاءِ الآلاتِ عَلَى مُفْعُلِ بِالضَّمْ عَلَى الإِتْبَاعِ، المُدُقُّ، وَالمُسْعُطُ (٢)، وَالمُكْحُلَّةُ، وَالمُدُّهُنُ، وَالمُنْصُلُ (2)، وَالمُنْخُلُ، وَالمحرُّضَةُ (3) بُنِيَتْ عَلَى ذَلِكَ لاَنْهَا أَسْمَاءٌ لِتِلْكَ الأَشْيَاءِ وَإِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهَا.

فَإِذَا قُصِدَ بِهَا الْعَمَلُ جَازَ أَنْ تُكْسَرَ نَحْوُ: نَخَلْتُ بِالْمِنْخَلِ، وَدَقَّقْتُ بِالْمِدَق.



<sup>(1)</sup> المسعط: ما يُجْعَلُ فيه السعوط من دواء.

<sup>(2)</sup> المتصل: اسم من أسماء السيف.

<sup>(3)</sup> المحرضة: إناء تغسل فيه الأيدي بعد الانتهاء من الأكل.

وَقَدْ وَفَيْتُ بِمَا قَدْ رُمْتُ مُنْتَهِيًا فَٱلْحَمْدُ للهِ إِذْ مَا رُمْتُهُ كَمُلَا(1) ثُمَّ ٱلصَّلَاةُ وَتَسْلِيمٌ يُقَارِنُهَا عَلَى ٱلرَّسُولِ ٱلْكَرِيمِ ٱلْخَاتِمِ ٱلرُّسُلَا(2) وَالِيهِ ٱلْغُرِّ وٱلصَّحْبِ ٱلْكِرَام وَمَنْ إِيَّاهُمُ فِي سَبِيلِ ٱلْمَكْرُمَاتِ تَلَا(3)

(1) لم يشرح ابن الناظم خاتمة اللامية وقد شرحها «بَحْرَق» ومعنى البيت، أي: وقد وفيتُ بما وعدتُ به من النظم المحيط بالمهم من تصريف الأفعال منتهيًّا؛ أيَّ: بالغًا الغايَّة فيه، وذلك نعمة من الله تعالى تقتضي الشكر المرجب للمزيد، فالحمد لله على تمام ما رمته؛ أي: قدته وطلبته وكمل مثلث الميم، ثم أردف الحمد بالصلاة والتسليم على الرسول الكريم محمدﷺ كما بدأ نظمه بذلك فقال:

ثم المصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسلا (2) أي ثم بعد الحمد لله الصلاة منه، وهي الرحمة مع التسليم من كل آفة على الرسول منه إلى الخلق كلهم، الكريم عليه، الخاتم للرسل هو نبينا محمدﷺ فإنه رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين، وهو أكرم الخلائق على الله، لأنه اتقاهم لله، وهو خاتم النبيين والمرسلين، والكريم العظيم المنزلة عند الله، وضده الحقير المهين: ﴿ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكِّرِم ؟ ﴿ [الحج: 18]، ومن أكرمه فماله من مهين، ثم أتبع ذلك بالدعاء والثناء عَلَى آله وأصحابه وأتباعه صلى الله عليه وعليهم أجمعين؛ مكافأة لهم على قدر الخاص والعام من الإحسان والإنعام فقال:

وآلمه الغر والصحب المكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا (3) والغُر جمع الأغر: وهو السيد المقدم، وغرة كل شيء: مقدمه وخياره، وهم المقدمون بالشرف؛ لشرفه ﷺ والكرام جمع كريم وهو هنا: العظيم القدر وهم أجل الناس قدرًا لعظم قدره ﷺ وإياهم ضمير منفصل مفعول مقدم لتلا؛ أي: تبع والمكرمات جمع المكرمة وهي فعل الكرم فشمل ذلك التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم لما قدم بين يدي نجواه هذه الوسيلة العظيمة قوى رجاؤه بأنها مظنة قبول الدعاء، ولأن الدعاء للنبي وآله وأصحابه ﷺ وعليهم أجمعين مقبول، والله الكريم لا يرد ما اتصل بهما من الدعاء فلهذا سأل الله فقال:

وَأَسْسَأُلُ اللهَ مِنْ أَنْسَوَابِ رَحْمَتِهِ فَلَى اللهَ مِنْ أَنْسَوَا جَمِيلًا عَلَى السَزَّلَاتِ مُشْتَمِلًا وَأَنْ يُسَسِّرَ لِسَى سَعْبًا أَكُسُونُ بِهِ

مُسْتَبْشِرًا جَلِلًا لَا بَاسِرًا وَجللًا لَا

الشَّيْجُ: وَالله أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَإِلَيْهِ المرْجِعُ وَالمآبُ، وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْم الدِّينِ.

وأسمال الله من أثمواب رحمته سنرًا جميلًا على المزلات مشتملا

الأثواب: جمع ثوب، وهو استعارة، السِّتر بكسر السين: الثوب الذي يستتر به، وبالفتح المصدر، والكسر هنا أنسب لذكر الأثواب، كما أن الفتح في نعمة وعاقبة، وسترًا أنسب لذكره مع المصدر، والاشتمال على الشيء: الإحاطة به من جميع جهاته، وكأنه قال: وأسأل الله مغفرة لزلاتي، لأن المغفرة هي الستر، وهذا الدعاء منه لما مضى من عمله، ثم قال في المستقبل منه.

(1) وأن ييسر لي سعيًا أكون به مستبشرًا جذلًا لا باسرًا وجلا

المراد بالسعي المذكور العمل الصالح في باقي عمره؛ لأنه الموجب الاستبشار لقوله تعالى: ﴿ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴾ [الغاشية: 9]، و﴿ رُجُوءٌ يَوَبَدِ مُسْؤِةٌ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله هو الكالح ومنه: ﴿ وَوَجُوءٌ يَوَبَدِ بُسِرَةٌ ﴾ [القيامة: 24] والوّجلُ: الخائفُ حقق الله له ما رجاه وأعاذه مما يشاء واستجاب له دعاه بمنه وكرمه آمين ولنا ولولدينا ولمشايخنا في الدارين ولسائر المسلمين، وهذا آخر الشرح المبارك.

والحمد لله على التمام وحسن الختام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، وصلى الله على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وأُخر وعولانا أن اللميدُ للهَ رب العالمين.

الفقير إلهه ربه

عادل عبد المنعم أبوالعباس







### قائمت للمصناور

- شذا العرف في فن الصرف، للشيخ الحملاوي، دراسة وتحقيق عادل عبدالمنعم أبو العباس- مكتبة ابن سينا.
- شرح العلامة بحرق الحضرمي للامية الأفعال، والمسمى "الشرح الكبير".
- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، أتم شرحه عادل عبد المنعم أبو العباس، دار الطلائع.
- الفائق في غريب الحديث، للإمام الزمخشري، طبعة عيسى البابي الحلبي.
  - لسان العرب، للبن منظور، طبعة دار المعارف.
     وغيرها من المصادر المثبوتة في حاشية الكتاب.





Ding Pappy

7, · · · · · · ·



# مجتويك لألكتاب

| تقديم                                                    | 5  |
|----------------------------------------------------------|----|
| صاحب اللامية في سطور                                     | 7  |
| وقفة مع الشارح                                           | 9  |
| وقفة مع لامية الأفعال                                    | 11 |
| متن لامية الأفعال لابن مالك                              | 15 |
| باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه                          | 17 |
| فصل في بيان أحكام اتصال الفعل الماضي بتاء الضمير أو نونه | 18 |
| باب أبنية الفعل المزيد فيه                               | 19 |
| فصل في المضارع                                           | 19 |
| فصل في فعل ما لم يسم فاعله                               | 20 |
| فصل في فعل الأمر                                         | 20 |
| باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين                      | 20 |
| باب اسم الفاعل واسم المفعول من الأفعال المزيد فيها       | 21 |
| باب أبنية المصادر                                        | 21 |
| فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي                          | 22 |

| 3  | شرح لامية الأفعال لابن مالك                        |
|----|----------------------------------------------------|
| 23 | باب المفعَل والمفعِل ومعانيهما                     |
| 24 | فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة             |
| 24 | فصل في بناء الآلة                                  |
| 25 | شرح منظومة لامية الأفعال                           |
| 27 | خطبة الكتاب                                        |
| 31 | باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه                    |
| 41 | فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل             |
| 43 | باب أبنية الفعل المزيد فيه                         |
| 48 | فصل في المضارع                                     |
| 52 | فصل في فعل ما لم يسم فاعله                         |
| 54 | فصل في فعل الأمر                                   |
| 59 | باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين                |
| 63 | باب اسم الفاعل واسم المفعول من الأفعال المزيد فيها |
| 65 | باب أبنية المصادر                                  |
| 69 | أبنية مصادر الفعل الثلاثي (قياسًا وسماعًا)         |
| 74 | فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي                    |
| 80 | باب المفعَل والمفعِل ومعانيهما                     |
| 88 | فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة             |
| 89 | فصل في بناء الآلة                                  |